## أثر الابتداء بحروف المعاني والوقف عليها في بلاغة المعنى القرآني واتساعه

# د. محمد بن محمد بن عبد العليم الدسوقي أستاذ البلاغة والنقد المساعد بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة \*

تخرج من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع أسيوط سنة ١٩٨٢م بمصر.

• نال شهادة الماجستير من جامعة الأزهر بالقاهرة بأطروحته " المشاكلة، دلالتها ومواقعها في القرآن الكريم " عام ١٩٨٨م ، ثم نال منها شهادة الدكتوراه بأطروحته: " التصوير البياني في فتح الباري لابن حجر " عام ١٩٩٦م.

• له العديد من البحوث والمشاركات العلمية، منها: " تحفة الإخوان في صفات الرحمن "، " التضمين في القرآن الكريم "، " التضمين في الأفعال بين النحاة وأهل البيان".

#### الملخص

يرصد هذا البحث ظاهرة غُناء أسلوب القرآن في إفادة المعاني، حيث تتعدد تيك المعاني مع وحدة النظم الذي يأتي هكذا على حاله دون ما زيادة ولا نقصان ، حيث يرمق قاري آي الذكر الحكيم كيف تتنوع المعاني بمجرد البدء ببعض حروف المعاني وتختلف بمجرد الوقف عليها، على الرغم من عدم تغير السياق ومجيئه كما هو دون أن يتبدل منه حرف واحد أو يتغير .. ولسنا هنا في هذا العرض الموجز بصدد ذكر النماذج التي تدل على ذلك وتفيده، فهذا ما تكفل به البحث، لكن ما وجب التنويه إليه أنه ومن حلل سرد الأمثلة التي احتوها هذه الدراسة استبان بشكل واضح وجلى - وتلك من أهم نتائج البحث - مدى أهمية وضرورة أن تتم دراسة معاني الحروف وثيقة الصلة بالوقف والابتداء في ضوء التعرض لأوجه البلاغة ونكاقها التي لا تتزاحم، وألا يكون تناولها بمنأى عن بيان الأسرار التي يكتنفها كل من الوقف أو الابتداء على حروف المعاني، أعنى على عكس ما لوحظ في العديد من الدراسات التي عنيت بالكشف عن معاني حروف الجر وما تفيده من معاني الابتداء والاستعلاء والمحاوزة والظرفية .. إلى غير ذلك، أو بالكشف عما يسوغ الابتداء به من هذه الحروف أو الوقف عليها وما لا يسوغ .. إذ بهذا الربط الذي ننشده وتنادي به فكرة البحث يتحقق - بصدق - فقه تلاحـم الكلام في النسق الكريم، ويُتعرف على أوجه بلاغته ودلائل فصاحته، ويستم بالتالي التدبر المأمور به في محكم التنزيل.

#### المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

فحين نعت العرب القرآن بالشعر، لم يكن يرومون من وراء ذلك أن يعقدوا أوجهاً للتشابه فيما بينهما، وإنما كان ذلك منهم إقراراً بسمو بيانه واتساع لغته وجمال إيقاعه وكثرة مائه وتحدر نظمه، لأن هذه هي صفات الشعر لديهم .. كما كان وصفهم إياه بالسحر دليلاً على قوة تأثيره في نفوسهم وعلى شدة إحساسهم بثراء معانيه وعجزهم من ثم عن محاكاته .. ثم وليس آخراً – كان هذا وذاك منهم فيما بعد، كيما يتسنى لهم أن يغالطوا غيرهم كما غالطوا أنفسهم وليوحوا إلى أوليائهم وإلى الدهماء بما يغرس بذور الشك في نفوسهم فلا يؤمنون.

وإن من أعظم ما يلفت الانتباه في أسلوب تنزيل رب العالمين وأبرز ما يميزه، الغَنَاء في الأداء والسخاء في إفادة المعاني .. ولست هنا بصدد سرد شتى الوسائل والأسباب التي تكشف عن هذه الخصيصة ولا حتى الإحاطة بواحدة منها، إذ تلك فضلاً عن كونها أموراً لم تحط بها حتى يوم الناس هذا، الدراسات المطولة ولا الكتب الجمة ولا البحوث المتعددة - هي أمور يعجز عن الإلمام بها الفحول من جهابذة العلم، كما يعيا عن بلوغ منتهاها والوصول إلى أغوارها عباقرة الفنون على تنوعها واختلاف مشارب أربابها .. وإلا فكم من الدراسات والبحوث والكتب تأسست على تناول ظاهرة تعدد القراءات

مثلا وصلاح وجوهها للدلالة على غير ما معنى ولم توفها حقها؟ .. وكم هي تلك التي تناولت ظاهرة الحروف المقطعة بما أضفاه ترتيبها الأنيق وتصنيفها العجيب، وما أثارته تيك الفريدة من رغبة العلماء الراسخين وشغف أعلام التفسير المخلصين في البحث عنها والتنقيب عن أسرارها والغوص في معانيها، على الرغم من تكاثر الأنظار في مغزاها وتخالف الآراء في مدلولاتها، بل وعلى الرغم من ذهاب السواد الأعظم لأهل العلم إلى أنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه؟ .. وكم منها اختص وعني بالنظر في معاني غير ما ذكرنا من حروف فراحت ترقب عن كثب ما يفيده هذا الحرف في القرآن أو ذاك من حليل الألفاظ ودقيق المعاني، بل وتحقق القول في دلالاتها ومقاماتها، كالقول بأن (إنما) تفيد إثبات الشيء للشيء ونفيه عن غيره وألها متضمنة معني النفي والاستثناء الذي هو إثبات ونفي وأنها تخالفه، وفرقٌ بين أن يتضمن الــشيء معنى الشيء وأن يكون الشيء الشيء، وأن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَنَّ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٣]، ليس كقوله: ﴿إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ﴾ [هـود: ١٦] ، وأن هذا له سياق يجري فيـه، وذلك له سياق يقتضيه ؟ .. وكم منها عكف على مستبه النظم يقارن ويوازن بين ما تشابه منه ابتغاء التدبر وابتغاء الوقوف على محامله و دلائله؟ .. وكم منها .. وكم منها .. وكم منها؟.

وتأتي هذه الدراسة البلاغية في ضوء هذا الفقه من تلاحم الكلام في النسق الكريم، تُؤمِّل نفسها بجبر ما نقص من دراسات تتعلق بمعاني الحروف وثيقة الصلة بالوقوف والابتداء، بعد أن لاحظت نضوب الدراسات لهذا النوع من البحوث، مع كثرة ما تناولته من حديث عن كل منهما على حدة، فمن

كتب رصدت دلالات أحرف المعاني وحسب في أجود الكلام وأبلغه، إلى أخرى عنيت فقط بأمور الوقف والابتداء .. كذا دون ربط بين هذا وذاك، ودون ربط كذلك بين تيك الأمور قاطبة وأوجه البلاغة ونكاها التي لا تتزاحم .. تأتي هذه الدراسة التي تُعني بربط بعض أحرف المعاني في التنزيل عمي لدى أهل الأداء القرآني بوقوف المراقبة، لتكون فاتحة خير أمام المزيد من تتبع هذه الظاهرة ومعالجة هذا اللون من الأداء القرآني المعجز، بعد أن لاحظت قصر الأمر في نظيراها على تتبع أسرار ما وضح من ذلك من أنواع الوقوف الأحرى من نحو الوقف اللازم أو الجائز أو الممنوع وما شابه.

كما تمدف تلك الدراسة من جانب آخر إلى رصد ظاهرة تعدد المعاني مع وحدة النظم، إذ تتنوع تلك المعاني بمجرد البدء وتختلف بمجرد الوقف على الرغم من عدم تغير السياق ومجيئه كما هو دون أن يتبدل منه حرف واحد أو يتغير، فأنت تراك وأنت تقف مثلاً على قول الله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْبُ كَانِيُ أَن يَكُنُبُ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] ، تراقب الوقف على كاف الجر مع مدخولها في قوله بعد: ﴿ كَمَا عَلَمَهُ اللهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ويكون الأمر بحيث لو وقفت على الموضع لانبهم المعنى واختل النظم لكون الوقف على لفظ الجلالة بعد الوقف الأول لا يؤدي كبير فائدة، ولا تجد للضمير في ﴿عَلَمُهُ ﴾ مرجعاً، لأن الجملة بعد الوقف الأول كأنما منفردة في فراغ وحدها، والضمائر لا بد أن الجملة بعد الوقف الأول كأنما منفردة في فراغ وحدها، والضمائر لا بد أن تعود على مرجع، وعليه فلا مناص من اتصالها بما قبلها أو بما بعدها، كما لا مناص من وجود متعلق للجار والمجرور، وهو كائن إما في الفعل قبله مناص من وجود متعلق للجار والمجرور، وهو كائن إما في الفعل قبله مناص من وجود متعلق للجار والمجرور، وهو كائن إما في الفعل قبله قبلها أو بعده ﴿ فَلْيَكُنُبُ ﴾ أو بعده ﴿ فَلْيُ مَن الدلالة وإكساب المعني –وهذا

هو بيت القصيد - ما ليس في نظيره، إذ لو وصلت ﴿ كَمَا عَلَمُهُ اللّهُ ﴾ بما قبلها كان المعنى: ولا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب كتاب الدين على طريقة ما علمه الله من كتابة الوثائق أو كما بينه له تعالى بالعدل، أو لا يأب أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليم الكتابة، وإنما جاء الأمر بها بعد النهي عن إبائها تأكيداً لها .. وعلى أن جملة ﴿ كَمَا عَلَمُهُ اللّهُ ﴾ مبدوء بها تكون الكاف متعلقة .ما بعدها وهو الأمر في قوله: ﴿ فَلَيَكُتُ بُ ﴾ ، وعلي فالنهي عن الامتناع منها مطلق، قيد بعد بالأمر بها، والمعنى حينذاك: فلأجل ما علمه الله فليكتب.

فهل ثمة ثراء أبلغ في الدلالة على المعنى بأكثر من وجه كهذا ؟ وهل هناك من اتساع في التعبير عن المعنى بأكثر من صورة والتأكيد على المراد بغير ما طريقة أبلغ مما أبصرنا؟ لكن ما يجب التنبه له هو أن هذه الإيماضات ما كان لها أن تتأتى عند الاقتصار على ما ذكره علماء الوقوف من أن الواقف على أحد هذين الموضعين عليه أن يراقب الوقف على الموضع الآخر بحيث إذا وقف على موضع لا يحق له أن يقف على الآخر، حتى يتصل الكلام ويأخذ بعضه بحجز بعض .. لأن ذلك غير كاف ما لم يتم الوقف على سر ذلك ويبدو الوحه البياني فيه، فبذلك .. وبذلك وحده يتضح كيف يلتحم النسج وتلتئم المعاني ، ولا يسوغ معرفة ذلك - بالطبع - إلا من خلال الوقوف على بلاغة النص ووجوه إعرابه سيما وأن دراسة قوانين الفصل والوصل في البلاغة العربية تفتح لنا الباب واسعاً لمعالجة هذه الظاهرة القرآنية وما حاء على شاكلتها.

وأعلم يقيناً أن هذه الدراسة لا تستطيع بمفردها أن تصل إلى غاية المراد بل ولا حتى ما يقارب هذه الغاية، وإنما حسبها أنما تسعى بجد ودأب في أن تسد خلة، وفي أن ترفع حرجاً، وفي أن تشكل بداية لدراسات تكون أوسع .. كما أنما مقتنعة بأن اقتحام المخاطرة والسير في الطرق غير المعبدة باب عظيم النفع بقدر ما هو عظيم الخطر، وما ذلك إلا لأن خطأ السابق فيه يهدف إلى صواب اللاحق .. وعلى أي حال فهذا كسب جديد للبلاغة العربية لا بد أن يأخذ حظه كاملاً ولاسيما أن كل ما كتب ولا يزال وسيظل، إنما هو خدم لما حاء به كتاب الله الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه تنزيل من حكيم حميد.

هذا وقد اقتضت خطة هذا البحث أن تأتي في مقدمة وأربعة مباحث تناول أولها الحديث عن دلالة (بلى) في كلام أهل اللغة، ثم عن أثر الوقف على هذا الحرف أو البدء به في إثراء المعنى واتساعه .. وجاء ثانيها ليتناول بنفس الطريقة والمنهج حرف الرد والردع (كلا)، بعد الوقوف على دلالتها وما قاله أهل العلم في شألها .. أما المبحث الثالث فكان عن حرف الكاف مع مدخوله ليستبين كيف أن الوقوف عليهما من خلال آي الذكر الحكيم دال على معنى، وكيف يفيد البدء بهما معنى آخر .. وجاء المبحث الرابع والأخير ليتناول مدى إساغة البدء أو الوقف على (الباء) و (على) و (من) و (في) ومدخولاتها، وأثرر ذلك — إن صح وكان ممكناً والمعنى معه مساغاً — في إثراء المعنى واتساعه.

والله وحده هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

#### المبحث الأول

## (بلي).. دلالتها وأثر الوقف عليها والبدء بها في إثراء المعنى أولاً: أصل (بلي) واستعمالاتها:

ذكر بعض النحاة أن (بلي) من حيث الأصل «حرف ثلاثي الوضع والألف من أصل الكلمة، وليس أصلها (بل) التي للعطف فدخلت الألف للإيجاب أو للإضراب والرد أو للتأنيث كالتاء في (رُبّت) و(ثُمّت) خلاف لزاعمي ذلك »(۱)، كذا ذكره المرادي في (الجني) وعضده السيوطي الذي نص على أن « (بلي) حرف مرتجل للجواب أصلي الألف »(۱) .. ويرى البعض ألها ركبت من (بل) التي للإضراب والألف التي للتأنيث أو الدالة على كلام مقدر أو على الإيجاب في جواب الاستفهام، أو منها ومن (لا) النافية، وينسب القول بالتركيب أيا ما كانت دلالة الألف – إلى الكوفيين (۱).

#### ول (بلي) في القرآن وفي سائر الكلام البليغ استعمالان:

الأول: أن تكون رداً لنفي يقع قبلها، خبراً كان أو نهياً فينتفي بها ما قبلها من النفي وتحققه، ومنه قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْمُؤْمِّتِينَ سَبِيلٌ وَتَحْقَقه، ومنه قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْمُؤْمِّ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ مَنْ أَوْفَى . . ﴾ [آل عمران ٢٥٠، ٢٧] أي عليهم سبيل.

<sup>(</sup>١) الجني الداني للمرادي ص ٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) همع الهوامع٤/ ٣٧٢، وينظر المعجم الوسيط مادة (بلي).

<sup>(</sup>٣) ينظر في غير ما تقدم المقتضب ٢/ ٤٣٢، وشرح الرضي ٢/ ٣٧٢، وشرح كلا لمكي ص ٧٩، ودراسات لأسلوب القرآن ١/ ٥٩، ٢/ ٩١ وما بعدهما، والدر المصون ١/ ٤٥٦، وقضايا التركيب د/ عبد الحميد سعد ص ٢١٧: ٢١٩.

أما الاستعمال الثانى: فهي أن تقع جواباً لاستفهام دخل على نفي، فتفيد بذلك الإثبات والتصديق لما قبلها، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ أَيُحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعُ عِظَامَهُ, كَلَى ﴾ [القيامة : ٤،٣] ، قال الجمهور: التقدير بــل نحييهــا قــادرين، لأن الحسبان(١) إنما يقع من الإنسان على نفي جمع العظام، و ﴿ بَلَيْ ﴾ إثبات فعل النفي، فينبغي أن يكون الجمع بعدها مذكوراً على سبيل الإيجاب.

#### ثانياً: أثر الوقف على (بلي) والبدء بها في إثراء المعنى:

لوحظ أن مجيء (بلي) على هذا النحو السالف الذكر يسوغ الوقف عليها والبدء بها، ويأخذ ذلك عدة صور يتردد بينها، وتتمثل هذه الصور في:

#### ١- الاستئناف بها والاستئناف بجملة الشرط:

ويكون ذلك في مقام التأرجح في حمل المعنى في (بلي) على الجواب أو جعلها وما بعدها كذلك، ففي قول الله تعالى على لسان معشر يهـود : ﴿ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ بَكِنَ مَن كَسَبَ سَيَئَةً وَأَحَطَتَ بِهِ، خَطِيتَ تُهُ فَأُوْلَئَيِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾[البقرة: ٨١،٨٠]،تعددت وجهات النظر في الوقوف على ﴿ بَكِن ﴾ والبدء بها، ففي كتابه (منار الهدى)، ارتأى الأشموني أن« ﴿ بَكِنَ ﴾ وما بعدها جواب للنفي السابق قبلهما» (٢).

ويبني صاحب المنار -وكذا من قال بقوله- رأيه في البدء بـ بكن ، وعدم الوقوف عليها على أساس أنها جاءت لتكون بمنزلة رد لكلام اليهود

<sup>(</sup>١) جاء في البرهان بلفظ (الحساب)، ولعل الصواب فيما ذكرته.

<sup>(</sup>٢) منار الهدى في بيان الوقف والابتداص ٤٢.

ومن قال بقولهم من أهل الكفر: ﴿ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَسِّكَامًا مَّعْدُودَةً ﴾ ، والمعنى: (بلى تمسكم النار)، وذلك كقولك في جواب من يقول لك (ما قلم زيد): (بلى) أي قد قام، وإنما سوغ جعل الجواب متعلقاً بما بعده في الآية لفظاً ومعنى - مع بقائه رداً لما قبلها - قوله تعالى فيما هو كالتتمة للجواب: ﴿ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (۱) ، «قاله الزمخشري: يريد أن (أبداً) في مقابلة قولهم: ﴿ إِلَّا أَسَكَامًا مَعْدُودَةً ﴾ ، وهو تقدير حسن » (۲).

وفي روح المعاني: قوله : ﴿ بَكِنَ مَن كُسَبُ سَيِّتَكَةً.. ﴾ إلخ، « جواب عن قولهم المحكي وإبطال له على وجه أعم، شامل لهم ولسائر الكفرة .. كأنه قال: بل تمسَّكم وغيركم دهراً طويلاً وزماناً مديداً لا كما تزعمون ويكون ثبوت الكلية كالبرهان على إبطال ذلك بجعله كبرى لصغرى ، سهلة الحصول، ف ﴿ بَكِنَ ﴾ داخلة على ما ذكر بعدها، وإيجاز الاختصار أبلغ من إيجاز الحذف » (٣).

ويرى الجيزون للوقف على ﴿ بَكَيْ ﴾ في الآية الكريمة، إفادتها بالأساس إبطال قول اليهود: ﴿ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّ الْإِلَا ٱلنَّ اللَّهِ مَن كُسَبَ سَيِّتُ أَنَّ اللَّهِ عَدُّ جَملة السشرط « جملة مستأنفة لا موضع لها من الإعراب، سيقت تعليلاً لما أفادته ﴿ بَكَيْ ﴾ من ثبوت مس النار لهم، فكأنه قيل أنتم كاذبون في زعمكم أن النار لن تمسكم إلا أياما

<sup>(</sup>١) ينظر السابق كما ينظر على حاشية المقصد لتلخيص ما في المرشد للأنصاري ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) الدر المصون١/ ٥٥٦، وينظر الكشاف١/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ١/ ٤٨٢.

معدودة ، فإنما ستمسكم وتخلدون فيها أبد الآبدين ، لأن من كسب سيئة -كفراً- وأحاطت به خطيئته واستولت عليه وأحدقت به من كل جانب فشملت ظاهره وباطنه وتناولت سره وجهره، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فجملة همن كسب سيّئة. الله إلى التعلق لها بما قبلها من حيث اللفظ، بل تعلقها به من حيث المعنى، فصح لذلك الوقف على هر بكن الهوقف كاف» (۱).

وفي ترجيح الحمل على هذا المعنى -إيفاء بحق السياق - والتعليل له يقول صاحب التحرير والتنوير: «قوله: ﴿ بَكِنَ ﴾ إبطال لقولهم: ﴿ لَنَ تَمَسّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَتَكِامًا مَعْنَ ﴿ بَكِنَ ﴾ وكلمات الجواب تدخل على الكلام السابق لا على ما بعدها، فمعنى ﴿ بَكِنَ ﴾ : بل أنتم تمسكم النار مدة طويلة ، وقوله: ﴿ مَن كَسَبُ سَكِئَكَ أَن بَ سند لما تضمنه ﴿ بَكِنَ ﴾ ، من إبطال قولهم، أي ما أنتم إلا ممن كسب خطيئة . . إلخ، ومن كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار، فأنتم منهم لا محالة . . ف ﴿ مَن كَسَبُ شَرطية ، بدليل دخول الفاء في جوابها، وهي في الشرط من صيغ العموم، ولذلك فهي مؤذنة بجملة محذوفة دل عليها تعقيب ﴿ بَكِنَ ﴾ بحذا العموم لكان ذكر العموم الكرى لبرهان قوله: ﴿ بَكِنَ ﴾ » (٢).

<sup>(</sup>١) معالم الاهتداء للشيخ محمود خليل الحصري ص ١١٤، ١١٥ ابتصرف.

<sup>(</sup>٢) تفسير التحرير للطاهر بن عاشور ٢/ ٢٨١ مجلد ١.

وهو تعليل له وجاهته وهو كالتوضيح لما غمض في عبارة الآلوسي والتفصيل لما أجمله، وإن اختلفا في موضع الوقف أو البدء في حــق حــرف الجواب (بلي)، ويبقى القول على الرغم من ذلك أن في البدء بها عموماً وفي الوقوف عندها خصوصاً.

﴿ مَن ﴾ على القول بأنها شرطية هي في موقع الابتداء، خبرها الــشرط ﴿ كُسَبُ سَيِنَكُ ﴾ ، أو هما معاً .. وعلى جعلها موصولة بمعنى (الذي)، فالخبر قوله: ﴿ فَأُولَتَهِكَ ﴾ ، وإنما حاز دخول الفاء على الخبر لاستكمال الشروط المذكورة فيما تقدم، ويؤيد كونها موصولة ذكر قسيمها بعدها موصولاً وهو قوله: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ... ﴾ الآية.

ومهما يكن من الأمر في ﴿ بَكِينَ ﴾ وفي ﴿ مَن ﴾ فالمراد بالسيئة هنا، السيئة العظيمة وهي الكفر بدليل العطف عليها بقوله: ﴿ وَأَحَطَتَ بِهِ خَطِيتَ نَهُ ﴾ وتعليق الكسب بالسيئة إنما جاء على سبيل التهكم، وأضاف الإحاطة إليه لكوها راسخة ومتمكنة فيه، وهو سر إضافة الكسب إلى ﴿ سَيَتِكَةً ﴾ وعلة تنكيرها، والإحاطة مستعارة لعدم الخلو عن الشيء لأن ما يحيط بالمرء لا يترك له منفذاً للإقبال على غير ذلك .. والقصر المستفاد من التعريف في قوله: ﴿ وَأَلَذِيكَ اَمْتُوا وَعَمِلُوا لَهُ الشّارِحُ لَهُ مَ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ ، هو من نوع الإضافي لقلب اعتقادهم .. وقوله فيما بعد: ﴿ وَالَّذِيكَ اَمْتُوا وَعَمِلُوا السّائرة على عادة القرآن، والمراد بالصحبة في حق الصنفين الملازمة، وبالخلود حقيقته.

ونظير ما سبق ما جاء في قول الله تعالى:﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِين اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ. لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ ۚ أَجْرُهُ. عِندَ رَبِّهِ. وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة:١١٢،١١١]، فإصرار الأشموني ومن لف لفه على تعلق ﴿ كِلَيْ ﴾ وما بعدها، بما قبلها في حال وجود شرط، وإساغة البدء بما مع جملة الشرط، وقوله في كتابه المنار: «﴿ بَكِنَ ﴾ ليس بوقف، لأن﴿ بَكِنَ ﴾ وما بعدها حواب للنفي السابق، والمعنى أن اليهود قالوا: لن يدخل الجنة أحد إلا من كان يهودياً، والنصاري قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً، فقيل لهم (بليي يدخلها من أسلم وجهه)، فقوله: ﴿ بَكِن ﴾، رد للنفي في قولهم لن يدخل الجنة أحد» $^{(1)}$  .. يقابله إصرار من الطاهر - ومن قال بقوله سابقاً وV ولاحقاً على أن قول الله تعالى: « ﴿ مَنْ أَسُلَمَ ﴾ جملة مستأنفة عن ﴿ بَكِنَ ﴾ لجواب سؤال من يتطلب كيف نقض نفى دخول الجنة عن غير هذين الفريقين، أريد بجا أن الجنة ليست حكرة لأحد ولكن إنما يستحقها من أسلم .. إلخ، لأن قوله: ﴿ فَلَهُ وَ أَجُرُهُ ﴾، هو في معنى: له دخول الجنة، وهو جواب الشرط لأن ﴿ مَن ﴾ شرطية لا محالة، ومن قدر هنا فعلاً بعد ﴿ كِلَن ﴾ أي (يدخلها من أسلم)، فإنما أراد تقدير معنى لا تقدير إعراب، إذ لا حاجة للتقدير هنا» (٢).

وأرى أن لا تنافي في القول بأي من هذه الآراء، بل هو مـن بـاب التوسع في المعنى وحمل الآي على غير ما وجه، وفي ذلك من الإثـراء ومـن

<sup>(</sup>١) المنار ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) التحرير للطاهر ٢/ ٦٧٤ مجلد١، وينظر (شرح كلا وبلي) لمكي ص ٨٢، والمعالم ١١٥.

الإيجاز ما فيه، ذلك أن كلمة (بلي)، مع نقضها هنا لقولهم: ﴿ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةُ اللَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ﴾، ونفيها عدم دخول غيرهم الجنة بما يفيد ثبوت أن غيرهم يدخلون الجنة دو لهم .. هي مقررة على سبيل التأكيد - وبعد حذف ذلك لدلالة (بلي) عليه - استحقاق من أسلم من الفريقين لدخولها، وقد عضد من شأن هذا التقرير وحسن من أمر الوقف على (بلي)، أن ما بعدها مبتدأ وخبر وهو قوله تعالى: ﴿ مَنَ أَسَلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ ﴾، ف (من) شرط في موضع رفع بالابتداء، و ﴿ فَلَهُ مَن أَسَلَمُ وَجُههُ لِلَّهِ ﴾، ف (من) شرط ولا يبتدئ بما لأنها جواب لما قبلها فحيث روعي ذلك كان جواب الشرط ولا يبتدئ بما لأنها جواب لما قبلها وتوافر أركاها ، وحيث روعي الرد والجواب وتقدير المحذوف كان البدء بـ (بلي).

والذي ينبغي أن يعلم أن حكمهم - أعني أهل الكتاب ممن ورد ذكرهم في النظم الكريم - بعدم دخول الغير الجنة، إنما هو مستفاد من عبارتهم المفيدة للقصر أي قصر دخول الجنة عليهم دون غيرهم وهو قصر بمعناه الاصطلاحي .. وفي قوله: ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ كذا بجملة الحال، إيذان بأنه لا يغني إسلام القلب وحده ولا العمل بدون إخلاص بل لا نجاة للعبد إلا بهما، ورحمة الله فوق ذلك إذ لا يخلو امرؤ من تقصير (۱).

وفي موضعي (بلي) في آل عمران، وهما قوله تعالى في تسويغ بعض أهل الكتاب لعدم تأدية الأمانة ورد تلك الشبهة وذاك الادعاء: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

<sup>(</sup>١) ينظر: روح المعاني ١/ ٥٦٦، والقرطبي ١/ ٥٧٠، و والتحرير ٢/ ٦٧٥ مجلد ١.

قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمْيَتِينَ سَكِيدِلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 🐠 بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ٧٥، ٧٦].

وكذا قوله تعالى في واقعة تنزل الملائكة على أهل بدر: ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَافٍ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ إِن اللَّهِ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِم هَذَا يُمْدِدُكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْحِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ [آل عمران:١٢٥،١٢٤].. أعقب حرف الرد (بلي) جمل شرط كما هو الحال في آيتي البقرة، ولأجل ذلك فقد تسنى للأشموني بأن يحيل ويكرر ما سبق أن ذكره هنالك، فيقول معلقاً على ما جاء في أولاهما: « (بلي) ليس بوقف، وقيل وقف، لأن (بلي) حواب للنفي السابق، أي: بلي عليهم سبيل العذاب بكذهم، وتقدم في البقرة ما يغيي عن إعادته» (١).

وعلى ما جاء في الثانية علق يقول: « (بلي) وما بعدها جواب للنفي السابق الذي دخلت عليه ألف الاستفهام وما بعد (بلي) في صلته، فلا يفصل بينهما، ولا وقف من قوله: ﴿ بَكَيْ ﴾ إلى ﴿ مُسَوِّمِينَ ﴾، فلا يوقف على ﴿فَوْرِهِمْ ﴾ ولا على (هذا)، لأن حواب الشرط لم يأت بعد وهو ﴿ يُمُدِدُّكُمْ ﴾، فلا يفصل بين الشرط وجوابه بالوقف» (٢).. وهو كلام وإن كان يحمــل في طياته ما تعصب له من وجوب البدء بـ ﴿ بَلَيْ ﴾ باعتبارها وما بعدها حواب للنفي السابق ومن ثم عدم إساغة الوقوف عليها، إلا أنه هذه المرة ألمح إلى من قال بعكس قوله - وإن جاء ذلك منه بلفظ التمريض- الأمر الـذي يعـني

<sup>(</sup>١) المنارص ٨٢، وينظر: الدر المصون ٣/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>۲) منار الهدى ص ۸۷.

بالضرورة إقراره بأن القاعدة التي بني عليها كل شرط جيء به بعد (بلي) وألهما معاً يمثلان الجواب، ومن أن « (بلي) - لأجل ذلك - ليس بوقف »، هي محل نظر، وأن مرد ذلك إلى السياق الذي يسيغ البدء بر (بلي) والوقف عليها على حدِّ سواء، كما يسيغ حمل كلِّ على معنى مغاير عما يدل على إثراء معاني ما ورد من ذلك في آي التنزيل وجعله على أكثر من وجه، وتلك من بلاغة القرآن ومن دلائل إعجازه.

ولا أدل على اضطراب المتشبثين بجعل (بلي) داخلة في جملة الشرط، من تراجع الآلوسي عما كان قد تمسك به من قبل في هذه القضية من جعل (بلي) مع جملة الشرط جواباً عن قولهم المحكي، وذلك أثناء معالجته وتناوله لما ورد في قول الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمْتِيَنَ سَبِيلٌ ... ﴾، فقد ذكر أن « (بلي) حواب لقولهم : ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمْتِينَ سَبِيلٌ ﴾ ، وإيجاب لما نفصوه ، والمعنى: بلي عليهم في الأميين سبيل» (١).

فتقديره الجواب على هذا النحو بالنظر لما قاله عقيب ذلك من أن قوله تعالى: ﴿ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَ وَأَتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ استئناف مقرر للحملة التي دلت عليها (بلي)، فقد أفادت بمفهومها المخالف، ذم من لم يف بالحقوق مطلقاً فيدخلون فيه دخولاً أولياً » .. ولما ذكره في قول الله تعالى: ﴿ أَلَن يَكُفِيكُمُ مَن أَن ﴿ (بلي) ، إيجاب لما بعد (لن) أي: بلي يكفيكم ذلك » (من أن ﴿ (بلي) ، إيجاب لما بعد (لن أي: بلي يكفيكم ذلك » (من أن ﴿ (بلي على جملة الشرط استئنافاً .. يظهر ويؤكد لنا ما قررناه هنا ذلك » (من أن ﴿ (بلي أَي بلي على جعل جملة الشرط استئنافاً .. يظهر ويؤكد لنا ما قررناه هنا

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٦/ ٣٢٤ مجلد ٣.

<sup>(</sup>٢) السابق ٤/ ٧١ مجلد ٣.

من أمر اضطرابه وعدم جعله الباب طرداً وعلى وتيرة واحدة .. وإن كان من عذر يمكن أن يلتمس للآلوسي فهو مراعاته للفروق الدقيقة في سياقات الآيات وتفريقه في التقدير بين ما خالف مفهومه بعد (بلي) من سياقات عما كان قبلها، وما وافقه إعمالاً ووفاء بحق السياق.

وفي ترجيح ما ساقه الأشموني بلفظ التمريض وما رجع إليه الآلوسي على مضض يقول صاحب المعالم في توجيهه والتعليل له: «كلمة (بلي) في الآية وَ بَكِن مَنَ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَقِينَ ﴾ مبطلة قول اليه و هو الآية عَلَيْنَا فِي ٱللهُمْتِينَ سَكِيلُ ﴾، يعنون بهذا القول: ليس علينا فيما أصبناه من مال العرب إثم ولا حرج، ولا ذم ولا عتاب، لألهم ليسوا أهل كتاب مثلنا، وهذا معنى وصفهم بالأميين، فهم بهذا القول قد نفوا الإثم والحرج عنهم في أحد أموال العرب، فجاءت كلمة (بلي) فأبطلت هذا النفي، وإذا بطل نفي الإثم والحرج عنهم أبي المؤمن والحرج عنهم أبيت عليهم الإثم والحرج واستحقوا الذم واللوم فتكون هذه الكلمة أثبتت عليهم ما نفوه عن أنفسهم.

وقوله تعالى: ﴿مَنَ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَالتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾، جملة مستأنفة ليس لها موضع من الإعراب مقررة لمعنى الجملة التي نابت (بلى) مناها وسدت مسدها، وبيان ذلك أن (بلى) قامت مقام جملة تقديرها: عليكم إثم وذنب في ظلمكم العرب وخيانتكم لهم واستحلالكم أموالهم، وجملة: ﴿مَنَ أَوْفَى بِعَهْدِهِ عَلَى مَوْكَدة بَمْفهومها معنى الجملة التي قامت (بلى) مقامها، وحيث كانت هذه الجملة - ﴿مَنَ أَوْفَى ... ﴾ - مستأنفة مؤكدة مضمون ما قبلها يكون الرقف على (بلى) الارتباط بينها وبين ما قبلها معنوياً لا لفظياً ، فيكون الوقف على (بلى)

كافياً» (۱) .. كما يشير صاحب التفسير الكبير إلى أن اليهود عندما قالوا: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمْتِينَ سَكِيدُ ﴾، « قال الله تعالى راداً عليهم: (بلي) عليهم سبيل في ذلك، وهذا اختيار الزجاج، قال: وعندي وقف التمام على (بلي) وبعده استئناف» (۲).

وفي إساغة حمل الآية على وجهيها السالفي الذكر، ينص الرازي على أن «في (بلى) وجهين، أحدهما: أنه لمجرد نفي ما قبله »، وساق في إساغته كلام الزجاج السابق، «وثانيهما: أن كلمة (بلى)، كلمة تذكر ابتداء لكلام آخر يذكر بعده، وذلك لأن قولهم: (ليس علينا فيما نفعل جناح)، قائم مقام قولهم: (نحن أبناء الله تعالى)، فذكر الله تعالى أن أهل الوفاء بالعهد والتقى هم الذين يجبهم الله تعالى لا غيرهم، وعلى هذا الوجه فإنه لا يحسن الوقف على (بلى) » (٣).

و مجمل القول أن الجزم في أمر البدء بـ (بلي) في موضع يُسيغ سـياقه الوقوف عنده لا يجوز القول به فضلاً عن التعصب له، وإنما ينبغي أن يكون مرد ذلك إلى السياق.

### Y = (1 + 1) بين الاستئناف بها (9 + 1) يترجح أو يغلب عليه التعلق اللفظى (4):

يرى جمهور أهل العلم أن ما ولي (بلي) في قول الله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ آلْإِنسَنُ اللهُ عَالَى: ﴿ أَيَحْسَبُ آلْإِنسَنُ اللهُ عَظَامَهُ ﴿ آلَى نَجْمَعُ عِظَامَهُ ﴿ آلَى نَجْمَعُ عِظَامَهُ ﴿ آلَى نَجْمَعُ عِظَامَهُ ﴿ آلَنَ نَجْمَعُ ﴾ ، وعليه يكون المعنى: بلى المحذوف بعد (بلي) الذي يدل عليه قوله: ﴿ آلَن نَجْمَعُ ﴾ ، وعليه يكون المعنى: بلى

<sup>(</sup>١) معالم الاهتداء للشيخ الحصري ص ١١٨، ١١٨.

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب للرازي ٤/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) السابق.

<sup>(</sup>٤) ويسمى مثل هذا الوقوف بالوقف الحسن، وهو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده؛ إلا أن الذي بعده متعلق به من جهة اللفظ.

نجمعها بعد تفرقها وجعلها رميماً ورفاتاً في بطون البحار وفــسيحات القفــار وحيثما كانت، حال قدرتنا على أن نسوى بنانه وقدرتنا على تأليف جميعها وإعادتها إلى تركيبها الأول، وهو قول سيبويه. واستشكل الفخر الرازي- وله في ذلك حق- حمل الآية على هذا المعنى على اعتبار « أن الحال إنما يحسن ذكره إذا أمكن وقوع ذلك الأمر لا على تلك الحال، تقول: (رأيت زيداً راكباً) لأنه يمكن أن ترى زيداً غير راكب، وههنا كونه تعالى جامعاً للعظام يستحيل وقوعـه إلا مع كونه قادراً، فكان جعله حالاً جارياً مجرى بيان الواضحات وأنه غير جائز»، ويرى هو فيما يرى أن الأولى أن يكون المعنى و« تقدير الآية: كنا قادرين على أن نسوى بنانه في الابتداء فوجب أن نبقى قادرين على تلك التسسوية في الانتهاء»، ولم يستبعد الفخر في حمل المعنى حتى على هذا الأخير الذي جعل ﴿ فَدِرِينَ ﴾ فيه خبراً لـ (كان) المضمرة، أن يكون القرآن قد « نبه بالبنان على بقية الأعضاء، أي نقدر على أن نسوى بنانه بعد صيرورته تراباً كما كان، وتحقيقه أن من قدر على الشيء في الابتداء قدر أيضاً عليه في الإعادة، وإنما خص البنان- على أيّ- بالذكر لأنه آخر ما يتم خلقه، فكأنه قيل نقدر على ضه سلاماته على صغرها ولطافتها بعضها إلى بعض كما كانت أولاً من غير نقصان و لا تفاوت، فكيف القول في كبار العظام» (١).

ولا يخفى - في باب الموازنة - أن جعل التقدير على المعنى المفضى إلى تعلق فعل الجمع المقيد بتسوية البنان وبضم السلاميات على صغرها من غير نقصان فكيف بكبارها وما ليس من الأطراف منها، أوفق بالمقام وأبلغ في الجواب والرد وآكد في الدلالة على القدرة، مما ارتضاه سيبويه في تقديره لمعنى

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب للرازي ٢٠/١٦.

الآية، إذ في الأول من تصوير الجمع المؤكد للقدرة البالغة ومن عدم التفاوت بين الإعادة والبدء المشتملان على جميع الأجزاء التي كان به قوام البدن أو كماله، ما فه.

وعلى التقدير الذي ارتضاه ابن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة والضحاك وجلُّ أهل التأويل والذي مفاده: بلى نجمعها ونحن قادرون على أن نسوى وقت الجمع أصابع يديه ونجعلها مع كفه صفيحة مستوية لا شقوق فيها كخف البعير وحافر الحمار، فيعدم الارتفاق بالأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة والبسط والقبض وسائر الأعمال اللطيفة التي يستعان عليها بالأنامل والأصابع .. «فالكلام يفيد المبالغة السابقة لكن من وجه آخر، وهو أنه سبحانه إذا قدر على إعادته على وجه يتضمن تبديل بعض الأجزاء، فعلى الاحتذاء بالمثال الأول في جمعه أقدر» (1).

ولعلمائنا في إعادة الخلق قولان، ذلك أن إعادة الخلق إما أن يكون بجمع أجزاء أحسامهم المتفرقة من ذرات الله أعلم بها، فيكون الفعل (نجمع) محمولاً على حقيقته، وإما أن يتحقق الجمع بخلق أجزاء أخرى على صور الأحسام الفانية سواء خلقاً مستأنفاً أو مبتدأ من أعجاب الأذناب على ما ورد في بعض الأحبار، فيكون الفعل مستعاراً للخلق الذي هو على صورة الجسم الذي بكي، ومناسبة استعارته مشاكلة أقوال المشركين وإنما قصد إليه حتى يتجنب الدخول معهم فيما لا تتحمله عقولهم من تصوير كيفية البعث.

ويصح في (بلي) على الاختـلاف الحاصل في معنى الجمع ولاسيما عند حمل فعله على الحقيقة، أن يجعل حرف إبطال للنفي الذي دل عليه (لن نجمـع

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٢٩/ ٢٣٧ مجلد ١٦،وينظر: تفسير الرازي ١٦/ ٢٠.

عظامه)، ليكون المعنى: بل نجمعها قادرين، كما يصح كذلك أن يجعل إبطالاً للنفيين، النفي المفاد من الاستفهام الإنكاري من قوله: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلإِنسَنُ ﴾، والنفي المفاد من الاستفهام الإنكاري من قوله: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلإِنسَنُ ﴾، والنفي المذي بمفعول (يحسب)، فيكون ﴿ قَدِرِينَ ﴾ مفعولاً ثانياً لـ (يحسبنا) المقدر.. والنكتة في العدول في متعلق ﴿ قَدِرِينَ ﴾، عن أن يقال: قادرين على جمع عظامه إلى ﴿ قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن شُوّى بَنَانَدُ ﴾ ، كونه أوفر معنى وأوفق بإرادة إجمال كيفية البعث والإعادة، ناهيك عما أفاده الإتيان بـ (لا) في أول السورة، وحذف حواب القسم واصطفاء لفظ الحسبان والجيء بهمزة الإنكار مسنداً إلى الجنس، وبحرف الإيجاب والحال بعدها، من تهجين المعرض عن الاستعداد لذلك ومن المبالغات في تقيق المطلوب و تفخيمه (۱).

وابتناء على ترتب (بلي) على تلك المعاني السالفة الذكر، أجاز نافع وأبو حاتم وأبو عمرو والشيخ زكريا الأنصاري الوقف على (بلي) لتعلقه بما قبله .. وإن لم يحبذه ابن أبي طالب القيسي حيث ذكر في كتابه (شرح كلا وبلي) أن «الوقف على (بلي)، لا يحسن، لأن (قادرين): حال من الفاعل المحذوف بعد (بلي) - يعني من فاعل الفعل المقدر والمدلول عليه بحرف الجواب - والتقدير: (بلي نجمعها قادرين على أن نسوى بنانه) »، ثم ذكر أنه لأجل ذلك يكون الوقف على (بنانه) ، تاماً حسناً ، « لأن (على) وما بعده متصل بوتيرين »، وكلاهما و فيرين »: حال من الضمير المحذوف ، والضمير متصل بربلي) ، وكلاهما حواب النفي الذي تقدم ذكره، وهو قوله تعالى : ﴿ أَن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ، فالكلام مرتبط بعضه ببعض» (۱) ، ومفاد ما ذكره أنه لا يبتدأ بما أيضاً.

<sup>(</sup>١) ينظر: روح المعاني ٢٩/ ٢٣٧ بحلد ١٦، والتحرير والتنوير ٢٩/ ٣٤٠ محلد١٤.

<sup>(</sup>٢) شرح (كلا)، و(بلي) ص ١٠٣،١٠٤، وينظر: منار الهدى وهامشه (المقصد) ص٤١٠.

بينا أجاز شيخ الإسلام زكريا الأنصاري البدء بها وتعلق معناها بعدها، وربما كان يقصد بذلك ما ذكره الزجاج ونقله عنه الإمام القرطبي من أنه سبحانه أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة ليجمعن العظام للبعث فهو حواب للقسم .. وبجعل جملة أيَحسَبُ ٱلإِنسَنُ أَلَن بَمْعَ عِظامَهُ في، حتى على القول بحذف حواب القسم وتقديره (لتبعثن)، وجعل الاستفهام دليلاً على المحذوف، يكون المعنى قد تم عند كلمة (عظامه)، ومن ثم يتسنى حينئذ البدء بالحرف (بلي) ألله وبتقديري فإن البدء بورابيل) يسوغه وإضافة إلى ما أورداه أن ما قبله رأس آية والوقوف على رؤوس الآي على ما هو متعالم هو من السنة المعروفة في القراءة.

ومما هو من هذا بسبيل ما جاء في قـول الله تعـالى: ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْمُحْسِنِينَ ﴿ ثَلَى الله تعـالى: ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْمُحْسِنِينَ ﴿ الْمِرَ ١٩ هَ مَا القراء وغيرهم مَهَا وَالْمَتَكُمْرَتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَيْفِرِينَ ﴾ [الزمر: ٥٨ ه ] ، فجملة من القراء وغيرهم من أهل العلم والتأويل، على أنه لا يسوغ في آية الزمر البدء بـ (بلـي) ولا حتى الوقف عليها، لكولها وما بعدها جواباً لما قبلها، فهي «لم تـسبق بنفي ملفوظ به ولا بشيء من مقتضيات الوقف ولا من موجباته، بل هـي هنا حواب لنفي مقدر عليه تقرير، كأن الكافر قال: لم يتبين لي الأمر في الدنيا ولا هداني، فرد الله عليه حسرته وقوله بقوله بقوله : ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا النفي المقرر، بل حقها النفي ثم

<sup>(</sup>١) المقصد بمامش المنار ص ٤١٠، وينظر: القرطبي ١٠/ ٧١٣٠.

<sup>(</sup>۲) منار الهدى ص ٣٣٥.

حمل التقرير عليه، ولذلك أجاب بعض العرب النفي المقرر بـــ (نعـم) دون (بلي)، وكذا وقع في عبارة سيبويه (۱).

وتفصيل ذلك أنه «لا نفي في واحدة من المقالات الثلاث التي حكاها الله تعالى عن الكافر – وهي ﴿ بَحَسُرتَكَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنخِرِينَ ﴾ ﴿ لَوَ أَبَ لِلْ صَرَّةً فَأَ كُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ – لكن قوله: ﴿ لَوَ أَبَ اللّهَ هَدَىنِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ يدل على نفي هدايته، لأن كلمة (لو) موضوعة للدلالة على امتناع جوابحا لامتناع شرطها، فهي هنا دالة على امتناع كونه من المتقين لامتناع هدايته، فيكون امتناع الهداية سبباً لامتناع كونه من المتقين، فحينئذ تكون الهداية منفية، فكأن الكافر قال: لم يهدني الله فلم أكن من المتقين، فجيء بكلمة (بلي) لنقض نفي الهداية في قول الكافر (لم يهدي الله) وإبطاله، وإذا بطل نفي هداية الله له ثبتت الهداية .. فكأنه قيل للكافر قد هديتك وأرشدتك وأرسلت لك الرسل وأقمت لك الأدلة، فأنت الذي آثرت طريق الغيّ على طريق الهدى، وبناء على هذا تكون جملة ﴿ فَدَ جَاءَتُكَ ءَايَتِي ﴾ ، وفكدة ومقررة للجملة التي دلت عليها وسدت مسدها كلمة (بلي) » (٢).

ويجب إزاء ما ذكرنا وصل المؤكد بالمؤكد .. ومع كل هذا فقد سوغ البدء بـ (بلي) كون ما قبله رأس آية .. كما سوغ الوقف عليه حواز وقابلية أن يكون حواباً للنفي في قوله: ﴿ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنْخِرِينَ ﴾ ، لأن (إن) عند الكوفيين بمعنى (ما)، واللام بمعنى (إلا)، والتقدير: وما كنت إلا لمن الساخرين،

<sup>(</sup>١) وعبارته في الكتاب: "وإذا استفهمت فقلت أتفعل؟ أجيب بــ (نعم) فإذا قلت: ألست تفعــل؟ قال: (بلي)"، ينظر: الكتاب٢/ ٣١٢، وينظر: البحر المحيط لأبي حيان٧/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) معالم الاهتداء ص ١٢٨، ١٢٩.

فيكون التقدير: بلى كنت من الساخرين، فيوقف حينذاك على (بلى) في التقدير، ويبتدئ برخ قَدْ جَآءَتُك ءَايَتِي فَكَذَبْتَ بِهَا وَاسْتَكُبْرَتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ،على طريق التوبيخ والتقرير .. كذا أفاده ابن أبي طالب القيسي (۱).

وإنما جاء التوبيخ والتقرير من جعل الحجة على الكفار من الله ولم تكن لهم على الله، ولو أن الأمر كما قالوا لكان لهم أن يقولوا: قد جاءتنا الآيات ولكنك خلقت فينا التكذيب بها، فوصفهم سبحانه بالتكذيب والاستكبار والكفر على وجه الذم، إذ لو لم تكن هذه الأعمال فيهم لما صح الكلام .. بل وأساغه تأويل جواب (لو) على معنى النفي - وذلك من جميل ما هُديت إليه - وفي شأنه يقول الإمام القرطبي : «قال الزجاج: (بلي) جواب النفي وليس في الكلام لفظ النفي، ولكن معنى ﴿ لَوَ أَنِ اللّهُ هَدَينِ ﴾ : ما هداني، وكأن هذا القائل قال: ما هُديت، فقيل: بلي، قد بُين لك طريق الهدى فكنت بحيث لو أردت أن تؤمن أمكنك أن تؤمن» (٢).

هذا وللسمين الحلبي في جواب (بلى) - من غير ما ذكرنا من النفي المقدر والمقرر - وجه آخر قال فيه: «إن التمني المذكور وجوابه متضمنان لنفي الهداية، كأنه قال: لم أهتد، فرد الله عليه ذلك»، قال الزمخشري: « فإن قلت: هلا قرن الجواب عما هو جواب له، وهو قوله: ﴿ لَوْ أَبَ اللهُ هَدَىٰنِي ﴾ و لم يفصل بينهما؟ قلت: لأنه لا يخلو إما أن يقدر على إحدى القرائن الثلاث فيفرق بينهن، وإما أن تؤخر القرينة الوسطى، فلم يحسن الأول لما فيه من تبتير النظم بين القرائن، وأما الثاني فلما فيه من نقض الترتيب، وهو التحسر على التفريط في الطاعة ثم

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح كلا وبلي) ص ٩٤، ٥٥، والرازي١٣/ ٤٦٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ٨/ ١٩٨٥، وينظر: تفسير الرازي ١٣/ ٤٦١.

التعلل بفقد الهداية ثم تمني الرجعة، فكان الصواب ما جاء عليه، وهو أنه حكى أقوال النفس على ترتيبها ونظمها ثم أجاب من بينها عما اقتضى الجواب» (١).

ونخلص من تحقيق القول في الوقوف على (بلي)، إلى أن الجنوح إلى القول بمنع الوقوف عليها أو عدم استحسانه- كما قال بكلِّ طائفة من العلماء- قول غير صحيح ومجاف حتى لما يمكن ويسوغ حمل السياق في النظم الكريم عليه.

### - (بلي) بين الاستئناف وبما يترجح أو يغلب عليه التعلق المعنوي $^{(7)}$ :

في عدة مواضع في القرآن الكريم بلغت في مجموعها ثلاثة، أعقب (بلي) حرف التأكيد (إن) ومعلوم ما لـ (إن) من صدارة في الكلام، الأمـر الذي يعني ضمناً ترجيح الوقف على (بلي) وجعل الوقف عليها والابتداء لأجلها بــ (إن) من قبيل الوقف الكافي، وفي أولى هذه المواضع الثلاثة وهــو قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ تَنَوَفَّنهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهمٌّ فَٱلْقَوُا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن شُوَعْ بَكَى إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾[النحل: ٢٨] . . يرصد الإمام القيسي هذه الظاهرة ويعلق عليها وعلى الوجه في ذلك فيقول:

« الوقف على ﴿ بَكَ ﴾ حسن جيد بالغ، وهو قول نافع لأنه حواب النفي الذي قبلها وهو قولهم: ﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن شُرَعٍ ﴾، فالمعنى: بلى عملتم سوءًا، ودل على حسن الوقف على ﴿ بَلَتَ ﴾، أن بعدها ﴿ إِنَّ ﴾ المكسورة - وهي ما يُكسر في الابتداء- ولو علقت بما قبلها ولم يكن قولاً ولا قسماً لفتحت، فكسرها

(٢) ويسمى بالوقف الكافي، وهو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده؛ غير أن الذي بعده متعلق به من جهة المعين.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٤٠٥، وينظر: الدر المصون ٩/ ٤٣٧.

يدل على أنها للابتداء بها، فالوقف على ما قبلها حسن إذ هي للابتداء، ولا يحسن الابتداء بـ ﴿ بَكَ ﴾ لأنها حواب لما قبلها»، وأردف يقول: « والاختيار: الوقف على ﴿ بَكَ ﴾ على مذهب نافع للحجة التي ذكرنا» (١).

وحتى لا نكون بمنأى عن السياق تجدر الإشارة إلى أن مقصود الصلة في نظم الآية، وصف حالة من يموتون على الشرك، وقد ذكرت بعد حديث القرآن عن شأن من أدركهم الهلاك وحل بهم الاستئصال، وعن حالهم يروم القيامة وحالة وفاقهم التي هي بين حالي الدنيا والآخرة .. والوجه في اقتران الفعل تَوفَّهُمُ بيناء المضارعة التي للمؤنث، إسناد تولي مسالة الوفاة إلى جماعة الملائكة، ومجيئه بصورة المضارع - على الرغم من كونه حكاية عن الحال الماضية - هو لاستحضار صورة توفي الملائكة إياهم لما فيها من الهول.

وذكر الرازي قولاً في احتمال أن يكون إلقاء السلم هو حكاية القرآن عنهم عند القرب من الموت فيكون المعنى على ما ذكر ابن عباس: أسلموا وأقروا لله عند الموت بالعبودية، ويسوغ هذا مع ما ذكره أبو البقاء وغيره من صحة العطف على ﴿ تَنَوَفَنَهُمُ ﴾ وقد استظهره أبو حيان، وذكر الشهاب أن ذلك يتمشى من كون ﴿ تَنَوَفَنَهُمُ ﴾ . يمعنى الماضي (٢).

ووصفهم بكونهم ﴿ طَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ ﴾ يومئ إلى أن توفي الملائكة إياهم وقولهم في ادعائهم: ﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن شُوِّعٍ ﴾ ، مصحوب باتباع الملائكة أساليب

<sup>(</sup>۱) شرح (کلا) و (بلی) ص ۹۰، ۹۱.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مفاتيح الغيب ٩/ ٥١٣، وإملاء ما من به الرحمن، والبحر المحيط، وحاشية الشهاب: والدر المصون ٧/ ٢١٣.

الغلظة والتعذيب معهم، على نحو ما في قول الله تعالى: ﴿ وَلَوْتَرَىٰ إِذْ يَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَا الله تعالى: ﴿ وَلَوْتَرَىٰ إِذْ يَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَا مُرَاوِدُ وَأُولُولُوا مَا الله مَا الله مَا الله وقد جاء الرد بعدها من الله أو من الملائكة بـ (بلي) لإبطال ما ادعوه والمعنى: بل كنتم تعملونه.

بله أن ما استحسنه الإمام القيسي من شأن الوقوف على (بلي) بعد وصلها بما قبلها واختاره، استهجنه الأشموني وساقه بلفظ التمريض، ورجع عليه القول بما هو عنده على العكس من ذلك، يقول - رحمه الله - في تقرير وتوجيه ما ارتآه: « من شوّع في العكس من ذلك المخفش لانقضاء كلام الكفار، ف من شوّع في مفعول (نعمل) زيدت فيه (من)، أي ما كنا نعمل سوءاً، فرد الله أو الملائكة عليهم بـ (بلي) ، أي كنتم تعملون السوء» (١١)، فهو حواب له ، وهما كنا على هذا منصوب بقول مضمر على الحال، أي فألقوا السلم قائلين ذلك، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله عَلِيمُ أَبِمَا كُنتُم تَعَملُون في يعني أنه عالم بما كنتم عليه في الدنيا فلا ينفعكم هذا الكذب فإنه يجازيكم على الكفر الذي علمه منكم، وإنما جعلوا علم الله بما كانوا يعملون، كناية عن تكذيبهم في قولهم منكم، وإنما جعلوا علم الله بما كانوا يعملون، كناية عن تكذيبهم في قولهم بالعذاب إلا بأمر من الله سبحانه العالم هم.

والبدء على ذاك بـ ﴿ بَكَيْ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ هـ و لدى الأشموني، الأوجه والأبلغ في إتمام المعنى .. وعلى أيّ فما ذكرناه في هـ ذا الصدد من كون ذلك حاصل في الدنيا أو الآخرة هو مما يصلح حمله علــى

<sup>(</sup>١) منار الهدى ص ٢١٤، وينظر: الدر المصون٧/ ٢١٣.

مذهب من رجح الوقوف على (بلي) ومن قدم عليه البدء بها، وإن كنت أرى أن الأبلغ في جعله رداً من الله أن يكون ذلك في الآخرة حيث الحساب، وأما إن جعل من الملائكة فيستوي.

وزاوج الشيخ الحصري على اعتبارين مختلفين، فجمع بين ما ارتآه كل من الأشموني والقيسي بما يفيد إساغة الوقف على (بلي) والبدء بها، بل وبما يدل على جعل الوقف على كل من لفظتي (سوء) و(بلي) كافياً، حيث ذكر في المعالم إمكانية أن يكون: «آخر كلام الكفار(سوء)، و(بلي) من كلام الله تعالى، أبطل بها قول الكفار: ﴿مَاكُنّا نَعْمَلُ مِن سُوّعٍ ﴾ الدال على نفي عملهم السوء في الدنيا ثابتاً، لأنه إذا بطل نفي عمل السوء في الدنيا، فيكون عملهم السوء في الدنيا ثابتاً، لأنه إذا بطل نفي عمل السوء ثبت عمل السوء، وعلى هذا يكون الوقف على ﴿مِن شُوّعٍ ﴾ كافياً لأنه من كلام الكفار وما بعده من كلام الله تعالى رد له وإبطال .. ويكون الوقف على (بلي) كافياً أيضاً، لأن قوله تعالى: ﴿إِنّ الله عَلِيدُ وَعِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ مستأنف، أتى به تعليلاً لمضمون الجملة التي دلت (بلي) عليها وقامت مقامها، والتقدير: أنتم قد عملتم السوء في الدنيا- ومن ثم تستحقون المحاسبة عليه والتقدير: أنتم قد عملتم السوء في الدنيا- ومن ثم تستحقون المحاسبة عليه ارتباط معنوي لا لفظي بين (بلي) وبين ما قبلها وما بعدها، فحينتذ يكون الوقف على كل من (سوء) و(بلي) كافياً» (۱).

وهكذا نرى من محصلة ومن خلال ما جاء في (معالم الاهتداء) مدى ما حمله النسق الكريم من ثراء ومن حمل للمعنى على غير ما وجه، فحيث

<sup>(</sup>١) المعالم ص ١٢٢.

تكون (بلى) ومدخولها رد من الله يتم البدء بـ (بلى)، وحيث يرتبط حرف الجواب (بلى) بما قبله وتكون الجملة المؤكدة مستأنفة كالتعليل لمضمون ما دل عليه حرف الجواب يكون الوقف على (بلى).

والشيء بالشيء يذكر فالبدء بـ (بلي) في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ طَنَّ أَن لَنُ عَوْرُ اللّٰ بَكُمْ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴾ [الانشقاق:١٥/١٥]، يردُّه ويرد عليه وقوع (بلي) حواباً لما قبلها وكون ما بعدها حيء بها على الاستئناف، ويسيغه كون ما قبلها رأس آية، والوقوف على رؤوس الآيات هو من السنة المتبعة وإن تعلق ما بعدها بما قبلها على ما استقر عليه أهل العلم، ففي طيبة النشر أن « الوقف الحسن هو الذي تعلق ما بعده التعلق اللفظي إلا أن تكون رأس آية فإنه يجوز في الحسن هو الذي تعلق ما بعده التعلق اللفظي إلا أن تكون رأس آية فإنه يجوز في احتيار أكثر أهل الأداء لجيئه عن النبي ، ففي حديث أم سلمة أن النبي على المتصل الإسناد إلى أم سلمة عليها رضوان الله وسلامه: أن النبي كالمنا وأن أن النبي على حال الله على المنه عليها رضوان الله وسلامه: أن النبي كان إذا قرأ قطع قراءته، يقول: ﴿الْمَعْنِ الرَّعِي الرَّعِي الرَّعْنِ الرَّعِي الرَّعْنِ الرَّعِي الرَّعْنِ الرَّعِي الله على حلى ما ذكر الأشموني – أصل معتمد في الوقف على رؤوس الآي» (٢).

وقد جيء في تلك الآيات التي تتحدث في سورة الانشقاق عن حال أولئك الذين أوتوا كتبهم من وراء ظهورهم، بحرف (لن) الدال بطريق التأبيد

<sup>(</sup>١) شرح طيبة النشر في القراءات العشر لأبي القاسم النويري٣٢٨/١، والحديث في عون المعبود١١/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الحديث وبنحوه في مسند ابن راهويه١/ ١٠٥، ومسند أبي يعلى٧٠٢.

<sup>(</sup>٣) منار الهدى ص ١٢، والحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد.

على تأكيد نفيهم لمسألة الرجوع إلى الحياة بعد الموت، الأمر الذي يعكس شدة تكذيبهم بالبعث و حزمهم وقطعهم بنفيه، كما يستدعي المجيء بما يفيد إبطال هذا النفي ويقطع بنفس الشدة والقوة الشك باليقين، وليس من مود لهذا كله ولا من راد على هذا الزعم أعظم من حرف الجواب (بلي) ومن جملة ﴿إِنَّ رَبَّهُ,كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴾ المبينة والمؤكدة على وجه الإجمال أن ظنه باطل لأن ربه أنبأه بأنه يبعث، فآل التقدير الحاصل من حرف الإبطال ومن حرف التأكيد إلى معنى: إن ربه بصير به وأما هو فغير بصير بحاله، كقوله: ﴿وَاللّهُ عَيْمُ وَأَنتُم لاَ تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة:٢١] .. وعليه فإن «الوقف على (بلي) حسس حيد بالغ، لأنها حواب للنفي قبلها، وهو قوله تعالى: ﴿أَن لَن يَعُورَ ﴾، أي أن لا يرجع بعد موته، فالمعنى: بلي يحور، أي بلي يرجع إلى الآخرة، ويدل على حسن الوقف على (بلي) أن بعده (إنّ) المكسورة، وهي مما يبتدأ بها وتكسس في الابتداء» (۱).

وفي (معالم الاهتداء) أن « جملة ﴿إِنَّ رَبَّهُ,كَانَ بِهِ عَصِيرًا ﴾ استئنافية لا محل لها من الإعراب بمثابة التعليل لما أفادته (بلي)، أي لا بد من حَوْره ورجوعه إلى الله عز وجل يوم المعاد، لأن ربه الذي خلقه ورباه بنعمه كان به وبأعماله الموجبة للجزاء بصيراً بحيث لا تخفى عليه منها خافية .. فبين هذه الجملة التعليلية وبين ما قبلها تعلق في المعنى دون اللفظ، فيكون الوقف على (بلي) كافياً » (بارى الأشموني والأنصاري أنه من قبيل الحسن، ويطمئن نافع إلى

<sup>(</sup>۱) شرح (كلا وبلى) لمكي ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) معالم الاهتداء للحصري ص ١٢٥، وينظر: رح المعاني ٣٠/ ١٤٥ محلد ١٦.

جعله من قبيل التام (١١)، وسواء لم يتعلق ما بعد (بلي) بما قبلها لفظاً ولا معنى: فكان الوقف عليها تاماً، أم تعلق به معنى فكان الوقف كافياً، أم تعلق به لفظاً فحكم بالوقف على (بلي) بأنه من قبيل الوقف الحسن .. فالجميع سائغ ومقبول، إذ لكل وجهُه الذي يمكن حمل المعنى عليه، وإن كنــت أميــل إلى القول بأن النفي في قوله: ﴿ لِّن يَحُورَ ﴾ أياً ما كان الأمر، هو من مقتضيات الوقف عليها .. وإطلاق الرجوع إلى الحالة التي كان فيها بعد أن فارقها على (الحور)، هو من المحاز الشائع مثل إطلاق الرجوع عليه في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِلَيْمَنَا مَرْجِعُكُمْ ... ﴾ [يونس:٢٣]، وقوله: ﴿ إِنَّهُ, عَلَى رَجْعِهِ عَلَقَادِرٌ ﴾ [الطارق: ٨]، وهو كذلك في لغة العرب على ما ورد في قولة ابن عباس: « ما كنت أدري ما يحور، حتى سمعت أعرابية تدعو بنية: حوري حوري، أي ارجعي إلى وترددي عليّ (١٠)، ومنه قول لبيد:

يحور رماداً بعد إذ هو ساطع وما المرء إلا كالشهاب وضوئه وفي الحديث: ((اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور)) عبي على الله أبرأ إليك من النقصان بعد الزيادة، أو من التردد في الأمر بعد المضى فيه.

<sup>(</sup>١) ينظر: منار الهدى وهامشه ص ٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) يقال حار الماء في الغدير: تردد فيه وحار في أمره وتحير، ومنه محاورة الكلام مراجعته.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم١٣٤٣، والترمــذي٥/ ٤٩٧، وابــن ماجــة٢/ ١٢٧٩، وابــن خزيمــة٤/ ١٣/ والبيهقي ٥/ ٢٥٠، وأحمده/ ٦٣.

#### المبحث الثابى

دلالة (كلا) وأثر البدء بها والوقف عليها في إثراء المعنى واتساعه أولاً: دلالة (كلا) في اصطلاح النحاة من حيث اللفظ والمعنى:

اختلف النحويون وأهل اللغة في الأداة (كلا) هل هي بيسيطة أم مركبة؟ فذهب سيبويه والخليل والأخفش والمبرد والزجاج وأكثر البصريين إلى القول بحرفيتها فهي عندهم وعند جمهور النحاة حرف رباعي محض، بيسيط غير مركب، كما أنه مهمل لا يعمل شيئاً.

وذهب ثعلب إلى ألها من الحروف المركبة كـ (هلا)، وهي عنده مركبة من كاف التشبيه و(لا) النافية أو التي للرد .. وإنما شددت اللام نتيجة زيادة لام أخرى بعد الكاف أدغمت في لام (لا) النافية لتخرج عن معناها التشبيهي ولتدفع عن (كلا) توهم بقاء معنى الكلمتين: التشبيه والنفي، لأن تغير لفظ الكلمة دليل على تغير معناها، وأيضاً لتقوية المعنى باعتبار أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ()، وفيما ذكره ثعلب ومن لف لفه نظر، يقول ابن فارس في الصاحبي : « وهذا ليس بشيء و (كلا) كلمة موضوعة لما ذكرناه على صورةما في التثقيل» (١)، أي على تشديد اللام، وجعل الألف أصلية لحرفيتها.

وقيل إنها مركبة من (كُل) و(لا) وهذا المذهب دون سابقه بل هو من الضعف بمكان، وقيل: بل هي مركبة من (ألا) التي للتنبيه، و(لا) النافية، يقول

<sup>(</sup>۱) الجيني ص٥٧٨، والمغيني ١/ ٣١٩، والبيصائر ٣٨١/٤ ٣٨٣- ٣٨٣، والإتقان ٢٥١، ومعترك الأقران ١٩٣/، والكليات للكفوي ص٩٥.

<sup>(</sup>٢) الصاحبي لأحمد بن فارس ص ٢٥٠.

الإربلي: « ومع ظهور ضعفهما – يعني هذا الأخير وما ذكره ثعلب – لا دليل عليهما» (۱) .. وقول مكي إن (كلا) تكون اسماً على مذهب الكسائي الذي يرى ألها .معنى (حقاً)، وكذا قول الرضي: إلها « إذا كانت .معنى (حقاً) جاز أن يقال: إلها اسم بنيت لكون لفظها كلفظ الحرفية، ولمناسبة معناها لمعناها، لأنك تردع المخاطب عما يقوله تحقيقاً لضده» (۱) .. فيه نظر، لأن اشتراك الاسم بين الاسمية والحرفية قليل ومخالف للأصل ومحوج لتكلف دعوى علة لبنائها، لأجل هذا حكم النحاة بحرفيتها إذا كانت .معنى (حقاً) أيضاً لما فهموا من أن المقصود، تحقيق الجملة كالمقصود بـ (إنّ) فلم يخرجها ذلك عن الحرفية (۱.).

هذا وتأتي (كلا) عند ثعلب وابن العريف وسيبويه وأكثر البصريين لتفيد معنى الردع والزجر (ئ) قال صاحب الكتاب: « وأما (كلا) فردع وزجر» ولا معنى لها عنده وعندهم إلا ذلك، حتى إلهم يجيزون أبداً الوقف عليها والابتداء بها وبما بعدها، وحتى قال جماعة منهم: متى سمعت (كلا) في سورة فاحكم بألها مكية ( $^{(7)}$  لأن فيها معنى التهديد والوعيد وأكثر ما نزل ذلك

<sup>(</sup>١) جواهر الأدب للإربلي ص ٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) شرح الرضي على الكافية ٤/ ٤٧٩ وينظر شرح (كلا) لمكي ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني ٣٢١/١، وجواهر الأدب ص ٥٠٥ ، والكليات ٤/ ٩٥ ، ودراســـات لعــضيمة: القسم الأول7/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) وكلاهما بمعنى ، إذ يعني الردع: الكف عن الـــشيء،كما يـــرد الزجـــر ليفيـــد معــــني المنـــع والانتهار [اللسان مادة ردع وزجر].

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٦) قال عطاء بن أبي مسلم: كانوا إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت مكية ويزيد الله فيها ما شاء بالمدينة [كذا في حاشية الأمير ١/ ١٦٠]

بمكة، لأن أكثر العتو كان بها<sup>(١)</sup>.

وصرح الزمخشري وأبو حيان إلى ألها كذلك، وإن لم يكن شيء قبل (كلا) يتوجه إليه الردع والزجر، وحجته في ذلك دلالة الكلام عليه (٢).

ويرى الكسائي وأبو حاتم ومن وافقهما أن معنى الردع والزجر ليس مستمراً فيها فزادوا فيها معنى ثانياً يصح عليه أن يوقف دونها ويبتدأ بها ، ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى على ثلاثة أقوال:

أحدها: للكسائي ومتابعيه (٣) قالوا: تكون بمعنى حقاً، فيبتدأ بها لتأكيد ما بعدها فهي في حكم الاسم وموضعها في موضع النصب على المصدر والعامل محذوف.

وثانيها: للنضر بن شُميل<sup>(۱)</sup> والفراء ومن وافقهما، قالوا: (كلا) حرف تصديق يأتي جواباً لكلام سابق لفظاً أو تقديراً ويكون بمعنى (نعم) و(لا)، أو على حد قول الفراء هي حرف ردّ يكتفي بها ك (نعم) و(بلي) إثباتاً ونفياً، وبذا

<sup>(</sup>۱) ينظر: المغني ۱/ ۳۲۰، والبصائر ٤/ ٣٨١، والإتقان ص ٢٥١، ومعتــرك الأقــران ٢/ ١٩٣، ومعالم الاهتداء ص١٣٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٢٢٤/٤، والبحر المحيط ٩٣/٨، ودراسات قرآنية د/ عضيمة: القسم الأول ٢/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) منهم - على ما جاء في الجنى - تلميذه نصير بن يوسف ومحمد بن أحمد بن واصل وأبو بكر ابن الأنباري [الجني الداني ص٧٧٥ وينظر حاشية الجمل ٨٦/٣].

<sup>(</sup>٤) مصغراً، ابن خَرَشَة البصري من أصحاب الخليل بن أحمد قال أبو عبيدة: ضاقت عليه المعيشة بالبصرة فخرج يريد خراسان فشيعه من أهل البصرة نحو من ثلاثة آلاف رجل ما فيهم إلا محدث أو نحوي أو لغوي أو إحباري فأفاد بما إلى أن توفي سنة ٢٠٤ هـ [كذا ذكره الأمير في حاشيته على المغني ١/ ١٦٠].

تكون صلة لما بعدها كقولك: (كلا ورب الكعبة) بمعنى إي ورب الكعبة، وحملوا عليه قوله تعالى: ﴿ كُلَّا وَٱلْقَمَرِ ﴾ [المدثر: ٣٦] (١).

وثالثها: لأبي حاتم السجستاني ومن شايعه، قالوا: تكون بمعنى (ألا) الاستفتاحية (٢)، كذا نص عليه ابن هشام صاحب المغني، ونسب المرادي هذا الأحير وما قبله لأبي حاتم .. والقول بإفادة (كلا) للرد هو مذهب أبي عبد الله الباهلي (٣) وهو قريب من معنى الردع.

ومن المعاني التي تأتي (كلا) لتفيدها من غير المعاني الأربعة السابقة ألها تأتي بمعنى (لا) فتكون لنفي ما تقدم قبلها من الكلام .. ومهما يكن من أمر فقد تحصل مما ذكر أن لركلا) عدة معان أكثرها اطراداً هو مجيئها للردع والزجر.

## ثانياً: الوقوف على (كلا) والبدء بها وأثر ذلك في اتساع المعنى:

تشير الآيات التي ورد ذكرها في قول الله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَالَى اللهُ وَاللهُ وَوَلَدًا ﴿ أَطَلَعَ ٱلْعَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّمْنِ عَهْدًا ﴿ كَا كَا لَا وَوَلَدًا ﴿ كَا أَظَلَعَ ٱلْعَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّمْنِ عَهْدًا ﴿ كَا كَا لَهُ مِن ٱلْعَذَابِ مَدًا ﴿ وَنَرْثُهُ, مَا يَقُولُ وَيَأْلِينَا فَرْدًا ﴿ وَالتَّخَذُوا مِن الْعَدَابِ مَنَّا اللهُ كَالُم عَزًا ﴿ كَا لَا مَن مَا العاص بن وائسل إلى ما كان من شأن حباب بن الأرت مع العاص بن وائسل

<sup>(</sup>۱) ينظر: المغني ۱/ ۳۲۰، والجمني ۵۷۷، والبصائر ۲۸۱/۶، وجواهر الأدب ۵۰، وشرح المفصل ۹/ ۱۲، والدر ۷/ ۲۳۷.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى ١/ ٣١٩، ومعالم الاهتداء ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن محمد من أهل سمرقند روى عنه الدارقطني .. تاريخ بغداد ١١٩ /١٠١.

السهمي وتحكي ما قاله الأخير وما سجله على نفسه من تكذيب بالله وبالبعث واليوم الآخر.

ففي الصحيح أن خباباً كان يصنع السيوف في مكة، فعمل للعاص بن وائل سيفًا وكان ثمنه دينًا على العاص، وكان خباب قد أسلم فجاء يتقاضي دينه من العاص، فقال له العاص بن وائل: لا أقضيكه حتى تكفر بمحمد، فقال خباب وقد غضب: لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ويبعثك، فقال العاص: أو مبعوث أنا بعد الموت؟ قال: نعم، قال العاص متهكما: إذا كان ذلك فسيكون لي مال وولد وعند ذلك أقضيك دينك، فنزلت الآيات.

فالآيات كما هو متضح، جاءت في سياق الرد والإنكار على العاص ابن وائل، وذلك حين لم يكتف بما جاء على لسانه فيما سبق أن نقلناه عنه، حتى راح يقول للخباب الذي جاءه في رجال من أصحاب النبي على: ألستم تزعمون أن في الجنة ذهباً وفضة وحريراً ومن كل الثمرات؟ قالوا: بلى، قال على سبيل التهكم والاستخفاف: موعدكم الآخرة، والله لأوتين مالاً وولداً ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به (۱).

فمجيء (كلا) في سياقات سورة مريم: ﴿كَلَا سَنَكُنْبُ مَا يَقُولُ..﴾ [مريم: ﴿كَلَا سَنَكُنْبُ مَا يَقُولُ..﴾ [مريم: ٧٩] ﴿ كَلَا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ..﴾ [مريم: ٨١] زجر له ولمن معه لتفوهه بتلك العظيمة، وردع له ولهم عن اتخاذه ومن معه آلهة اعتقدوا فيها العزة والنصرة، وحسبوا ألها تمنعهم من عذاب الله، ونفي في الوقت ذاته وإبطال لصحة ما تضمنه قوله تعالى: ﴿ أَطَلَعَ ٱلْغَيْبَ آمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾،

<sup>(</sup>١) ينظر: روح المعاني ١٨٨/١٦ محلد ٩.

وقوله: ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ لَهُ لَيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا ﴾، كأنه سبحانه كلف من شاء من ملائكته بتسجيل وضبط كل ما يصدر منه ومنهم تمهيداً لجازاتهم عليه، فهو في معنى قوله على وجه التهديد والوعيد:

فليرتدع هذا الكافر عن التفوه بمثل هذا وليرجع عن صلفه وكبره ولينزجر من معه، فلا هو أطلع على الغيب ولا هو اتخذ عند الرحمن عهداً أن يحقق له شيئاً مما زعم حتى يقول ما قال، ولا الأمر على ما ظنه أهل ملتم من أن الآلهة التي اتخذوها من دون الله ستشفع لهم أو تدفع عنهم أو تمنعهم من عذاب يوم القيامة، فإن هذه الآلهة ومنهم الملائكة والجن الذين يعبدولهم من دون الله تعالى سيكفرون بعبادتهم وينكرولها عليهم ويتبرؤون إلى الله منهم ويكونون عليهم ذلاً وهوانا لا عزاً ونصراً.

وعلى هذين الوجهين المتضمنين لمعنى الردع ولمعنى (لا) النافية يوقف على (كلا) في الموضعين، لكون ما بعدها فيهما على الاستئناف، ولكولها هي في معنى النفي لما قبلها والإثبات لما بعدها، فأما الأول ففي مقام التهديد والوعيد، وأما الثاني ففي مقام التنبيه على الخطأ لبيان أن الصواب قد حانبهم فيما تصوروه ورحوه لأنفسهم، ولتوضيح ألهم مخطئون فيما ظنوا فيه النفع والعزة والمنعة.. ويكون الوقف على (كلا) فيهما بذلك كافياً لتعلقه في الموضعين بما قبلهما تعلقا معنوياً، وقد أيد الوقف عليهما لما ذكرنا الداني والأشموني – متأثرين بالخليل وسيبويه – غير ألهما جعلاه من وقف التمام.

ولا يرد على ما جاء في حق العاص أن كيف يتأتى حـــدوث الكتابــة مستقبلاً - مع ما أفادته سين التسويف - مع أنه قد كتب من غـــير تـــأخير، ولكون نفس الكتابة لا تتأخر عن القول كما قال سبحانه: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ

رَقِيبُ عَتِيدٌ ﴾ [ق.٨١]؟ .. لأن حوابه، أنه على معنى سنظهره له ونعلمه أنا كتبنا قوله، وأنه على عادة وطريقة قول المتوعد للجاني: (سوف أنتقم منك)، يعني أنه لا يخل بالانتصار وإن تطاول به الزمان واستأخر.

وعليه فالاستفهام في قوله تعالى: ﴿أَفَرَءُيْتَ ﴾ مستعمل في التعجب من قصة العاص الذي نزلت في حقه هذه الآيات، ولفت الذهن إلى معرفتها أو إلى تذكرها، «والإيذان ألها من الغرابة والشناعة بحيث يجب أن ترى ويقضى منها العجب .. والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام، أي أنظرت فرأيت الذي كفر بآياتنا الباهرة التي حقها أن يؤمن بها كل من شاهدها» (۱)، والخطاب فيها لكل من يصلح له الخطاب، ويجوز أن يكون خطاباً للنبي ، وعلى القول بأن (أرأيت) بمعنى أحبر تكون الفاء على أصلها، والمعنى: أخبر بقصة هذا الكافر عقب حديث أولئك الدني يستدعيه جزالة النظم الكريم هو جعل الفاء للعطف على مقدر محذوف، ليكون المعنى: انظر يا محمد إلى هذا الكافر فتعجب من حالته وجراءاته الشنيعة كذا ذكره أبو السعود (۱).

وعلى أي فجملة ﴿أَطَلَعَ ٱلْغَيْبَ ﴾ جواب لكلامه على طريقة الأسلوب الحكيم بحمل كلامه على ظاهر عبارته من الوعد بقضاء الدين من المال الذي سيحده حين يبعث، جيء به على سبيل الاستفهام الإنكاري التعجبي، و(اطلع) افتعل من طلع للمبالغة في حصول فعل الطلوع وهو الارتقاء .. ومن

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعوده/٢٧٩ بحلد٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر السابق.

أجل هذا أطلق الاطلاع على الإشراف على الشيء، لأن الذي يروم الإشراف على مكان محجوب عنه يرتقى إليه من علو، فالأصل إن فعل (اطلع) قاصـر غير محتاج إلى التعدية، قال تعالى: ﴿ قَالَ هَلْ أَنتُهُ مُطَّلِعُونَ ١٠٠٠ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ المُعَدِيرِ ﴾ [الصافات:٥٤،٥٥]، فإذا ضُرَّت معنى (أشرف) عدى بحرف الاســـتعلاء، كقوله: ﴿ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ﴾ [الكهف: ١٨]

قال في الكشاف: « و لا حتيار هذه الكلمة شأن، يقول: أو قد بلغ من عظمة شأنه أن ارتقى إلى علم الغيب  $^{(7)}$ ، أي حتى ادعى أن يؤتى في الآخرة مالاً وولداً وأن يقسم عليه؟ ذلك أن في احتيارها رداً لقالته الـــشنعاء وإظهــــاراً لبطلانها على إثر ما أشير إليه بالتعجب منها، لأنه لما قال: (فسيكون لي مال وولد) عين أن ماله وولده راجعان إليه يومئذ، والمعين على حد قول ابن عاشور: أأشرف على عالم الغيب فرأى مالاً وولداً معدّين له حين يأتي يوم القيامـــة أو صائرين معه في الآخرة، ﴿ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴾ بأنه معطيه ذلك فأيقن بحصوله؟ فإنه لا يتوصل إلى العلم به إلا بأحد هذين الطريقين، إما مكاشفة ذلك ومشاهدته وإما إحبار الله بأنه سيعطيه إياه.

والمتعلِّق (عند)، ظرف مكان وهو استعارة بالكناية، حيث شبه الوعد بصحيفة مكتوب بها تعاهد وتعاقد بينه وبين الله موضوعة عنده سبحانه، لأن الناس كانوا إذا أرادوا توثيق ما يتعاهدون عليه كتبوه في صحيفة ووضعوها في

<sup>(</sup>۱) ينظر: التحرير ۱٦/ ١٥٨، ١٦٠ محلد٨.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢/٢٤.

مكان حصين مشهور كما كتب المشركون صحيفة القطيعة بينهم وبين بين هاشم ووضعوها في جوف الكعبة.

وفي تعقيبه بقوله: ﴿كَلَّا سَنَكُنْبُ مَايَقُولُ ﴾، إشارة إلى هذا المعين بطريقة مراعاة النظير<sup>(۱)</sup>، وفي التعرض لعنوان الرحمانية إشعار بعلية الرحمة لإيتاء ما يدعيه، كما أن استحضار مدلوله أجدر في وفائه بما عهد به من النعمة المزعومة لهذا الكافر .. وفي اختياره، تورك على المشركين الذين قالوا: وما الرحمن؟ والكلام بجملته مجاراة مع اللّعين بحسب منطوق مقاله، أي على طريقة كلامه مع خباب التي كانت كذلك<sup>(۱)</sup>.

وقوله (كلا) ردع له عن التفوه بتلك الكبيرة وزجر له عن التمادي فيها، والتعبير بحرف التنفيس في قوله: ﴿كَلَّا سَنَكُنْبُ مَا يَقُولُ ﴾ لبيان أن ذلك واقع لا محالة، وهو كقوله تعالى: ﴿كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ﴾ والمعنى: سنظهر أنا كتبنا، أو سننتقم منه انتقام من كتب حريمة الجاني وحفظها عليه، فإنه نفس الكتبة لا تكاد تتأخر عن القول لقوله تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدٌ ﴾ [ق١٨٠].

ومبنى العبارة على الاحتمال الأول تنزيل إظهار الشيء الخفي منزلة إحداث الأمر المعدوم بجامع أن كلا منهما إخراج من الكون إلى البروز فيكون استعارة تبعية مبنية على تشبيه إظهار الكتابة على رءوس الأشهاد بإحداثها، ومدار الاحتمال الثاني تسمية الشيء باسم سببه فإن كتابة

<sup>(</sup>١) ينظر: التحرير ١٦٠/١٦ ،١٦١ محلد٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر السابق ، كما ينظر تفسير أبي السعود ٥/٩٧٦ مجلد٣.

جريمة المجرم سبب لعقوبته قطعاً.

وعلى القول بأن (كلا) في الموضوعين في معنى (حقا) أو (ألا) التي للاستفتاح يكون المعنى والتقدير: سنكتب ما تفوه به هذه المعاند من مقالة نكراء وما صدر عنه من حريمة شنعاء، سنكتبه كتاباً حقاً أو كتباً حقاً، وسيكفر أهل ملته بعبادهم لأصنامهم وابتغائهم العزة منها كفراً ثابتاً لابد من تحقيقه، لكون (حقاً) في المرتين نعتاً لمصدر محذوف.

أو مراده التنبيه على أن ما بعد ﴿كُلّا ﴾ هو المقصود الذي يجب الاهتمام بشأنه، وعلى هذين الوجهين في الموضعين لا يوقف على ﴿كُلّا ﴾ لتعلقها ولشدة اتصالها بما بعدها، ولأن أداة التنبيه لا بد من أن تجعل في صدر

الجملة المنبه عليها على ما أفاده محققو أهل التفسير وأئمة القراء من أهل الوقوف وأرباب التجويد(١).

ومن الآيات التي يجوز الوقف فيها على ﴿كُلّا ﴾ على وجه ومعنى، والبدء بما على وحه ومعنى، والبدء بما على وجه آخر ومعنى ثان، ما جاء في قوله سبحانه: ﴿وَلَا يَسْتُلُ حَمِيمُ حَمِيمًا اللهُ يُرْتَعَلُ حَمِيمًا اللهُ يُرَبُّمُ وَدُّ الْمُحْرِمُ لَو يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيزِ بِبَنِيهِ اللهِ وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ الله وَفَصِيلَتِهِ النِّي تُعْوِيهِ اللهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمّ يُنجِيهِ اللهُ كُلّا إِنّها لَظَى ﴾ [العسرج:١٠-١٥]، وقوله في نفس السورة: ﴿ فَالِ ٱلذِّينَ كَفَرُواْ قِبَلُكَ مُهْطِعِينَ اللهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ وقوله في نفس السورة: ﴿ فَالِ ٱلذِّينَ كَفَرُواْ قِبَلُكَ مُهْطِعِينَ اللهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ السَّاحِ: ﴿ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَا وَالتَجُويلُ اللهُ وَلَا وَالتَجُويلُ الوقوف فيهما على ﴿كُلّا ﴾ والبدء فيهما بما.

وقد سوغ الوقوف في الموضعين على ﴿كُلّا ﴾ حمل الآيات في الموضع الأول على ردع المجرم وزجره عن تمني الافتداء مع التنبيه على امتناع الإنجاء، وحملها في الموضع الثاني على ردع أهل الكفر عن طمأنتهم وطمع كل منهم في دخول الجنة إذا استمروا وتمادوا في كفرهم وماتوا عليه، بقصد أن يرعوي كل من تمنى ما هو محال وغير ممكن في حقه .. كما سوغ الوقوف عليها، حمل الآيات في الموضعين على معنى النفي، يعني نفي الافتداء من قبل المجرم بأن لا يتحقق ما رجاه وتمناه من افتداء أقرب الناس إليه حتى ينجو من عذاب لظى

 <sup>(</sup>١) ينظر: الكشاف ٢٣/٤ ومقالة (كلا) لابن فارس ص ١١، ١١، وشرح (كلا) لمكي ص ٢٨،
٩٢ والبحر ٦/ ٢١٣، ١٩٧،٢١٤، والرازي ١٠/ ٥٠٦، والقرطبي ١٩/١٠، والإملاء ص ٤١٣ والمغني ١/ ١٦١، وحاشية الجمل ٣/ ٧٧.

التي تنزع الأعضاء من غير الرأس عضواً عضواً أو تسلخ حلد الرأس عنه هذا المن عنه ونفى الانبغاء في أن يتحقق ما يطمع إليه هؤلاء الكافرون من دخول الجنة ما داموا لم يؤمنوا و لم يقوموا بالأعمال التي تؤهلهم أو يستأهلون بما دخولها.

وقد جاء القول الكريم (كلا) لإبطال ما يخامر نفوس الجرمين من الودادة، والأصل فيه أن يكون رداً لكلام سابق لكنه هنا نزّل ما هو مضمر في نفوسهم منزلة الكلام، لأن الله مطلع عليه وعالم به، ولا يبعد أن يكون حرف الردع في هذا السياق لإبطال ما يتفوه به من تمنى ذلك على وجه الحقيقة كما جاء في قوله سبحانه: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيَتَنِي كُنْتُ ثُرَبًا ﴾ [النبأ: ١٤].

والوقف على كلا في الموضعين كاف، أما الأول فللاستئناف الحاصل من قوله: ﴿إِنَّا لَظَيٰ ﴾، وأما الثاني فلكون الجملة بعدها وهي ﴿إِنَّا خَلَقَنَهُم ﴾ مع كولها مستأنفة معللة لردعهم عن الطمع في دخول الجنة على القول بإفادة على معنى الردع والزجر، ومعللة كذلك لنفي طمعهم في دخولها على الحمل على معنى النفى، وقدرها نافع رداً لما قبلها أي لا يدخلولها.

وعن إساغة البدء بـ (كلا) تجدر الإشارة إلى أنه لا يصح في الموضعين حمل المعنى في الأداة (كلا) على جعلها بمعنى (حقاً)، لوجود ما يمنع من هـ ذا الوجه وهو كسر همزة (إن)، وإن أجاز ذلك القرطبي وصرح به في الموضع الأول فجعل تمام الكلام ﴿ يُنجِيهِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) واللظى في الأصل: اللهب ونقل علماً لجهنم، ولذلك منع من الصرف، والشوى: الأطراف، جمع شواه كـ (نوى ونواة)، وقيل الشوى: الأعضاء التي ليست يمقتل، ومنه رماه فأشواه، وقيـل: حلـد الرأس .. كذا في الدر المصون ١٠/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>۲) ينظر: القرطبي ۲۰۱۳/۱۰.

وفيما قاله نظر، إذ ليس المسوغ للبدء بها جعلها بمعنى (حقاً)، وإنما سوغ البدء بها في الموضع الأول من سورة المعارج صحة جعلها بمعنى (ألا) فيكون الوقف على ﴿يُنْجِيدِ ﴾ كافياً، لكونه آخر متمنيات المجرم ولانتفاء التعلق اللفظى(١).

كما سوغ البدء بـ ﴿ كُلّا ﴾ في الموضع الثاني من السورة، تحقق التعلق المعنوي بالوقوف على (نعيم) إذا الوقف عليها بهذا الاعتبار كاف، ويبعد أن يكون سر البدء بـ ﴿ كُلّا ﴾ جعلها بمعنى (ألا) لأن المقام لا يناسبه، وإن أجاز الأشموني ذلك (٢٠).

وبتقديري أن الأمر في ﴿كُلّا ﴾ ليس قاصراً على ما سبق من دلالات ومعان، فقد ذهب مكي بن أبي طالب القيسي في شرح (كلا) و (بلك) إلى عد هذا الموضع من المواضع التي يحسن الوقف فيها على ﴿كُلّا ﴾ على معنى، ويحسن الابتداء بها على معنى آخر .. كما أجاز جعل ﴿كُلّا ﴾ فيها للاستفتاح بمعنى (ألا) الأشموني في منار الهدى ( $^{(7)}$ ). وعلى أي من الحالين فالتعبير عن مادة خلقهم . كما يعلمون مما يكسر – ولا شك – سورة المتكبرين ويجعلهم على ذُكر بأصل خلقتهم  $^{(4)}$ .

<sup>(</sup>١) ينظر: المعالم ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنار ٤٠٤، والمكتفى ٥٨٧، كما ينظر في تفسير الآية الكشاف والقرطبي، ومقالة كــــالا ٣٩١/٢ والبحر ٣٩١/٢٨، وحاشية الجمل ٤٥٨، ٤٥٨، ودراسات عضيمة: القـــسم الأول٣٩١/٢ ومعالم الاهتداء ص ١٥٧، ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح كلا وبلي لمكي ص٦٨ ، ومنار الهدى للأشموني ص٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الآلوسي ٢٩/ ١١٢ مجلد ١٦.

و ﴿ كُلّا ﴾ في قوله سبحانه: ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ۗ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۚ آا إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ ءَايَنْنَا قَالَ أَسَطِيمُ ٱلْأَوْلِينَ ۚ آلَا كُلُّ بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين:١١-١١]، يتـــرجح فيها أربعة أوجه:

الأول: أن تكون للردع والزجر أي ردع وزجر المعتدين الآثمين عن قولهم الباطل في القرآن ورميهم آيات الله البينات بألها أساطير الأولين، الشابي: أن تكون بمعنى لا النافية فيكون المعنى ليست آياتنا بالأساطير به هي الحق والصدق الذي لا يرقى إليه الشك ولا ينزل بساحته الريب والكذب، فهي على حد قول ابن فارس: «رد، أي ألها ليست أساطير الأولين» (۱)، والوقف على هذين الوجهين كاف، لأن قوله تعالى: ﴿ بَلّ رَانَ عَلَى قُلُومِم مَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴾ على هذين الوجهين كاف، لأن قوله تعالى: ﴿ بَلّ رَانَ عَلَى قُلُومِم مَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴾ أن تقوم على حجة أو دليل، والمعنى: ليس في آياتنا ما يصح أن يقال في شأنه مثل تلك المقالة المفتراة .. وما حدث، أنه غلب على قلوهم ما استمروا على اكتسابه من الكفر والطغيان حتى صار كالصدأ في المرآة .. فحال ذلك بينهم وبين معرفة الحق فلذلك قالوا ما قالوا، وفي مجمل ما ذكر يقول مكي: «الوقف على حكن المقالة بمعلها رداً لقول الكافرين في القرآن بأنه أساطير على الأولين، فالمعنى ليس الأمر كما قالوا» (٢).

ففي ﴿ كُلَّ ﴾ أيًّا ما كان معناها إبطال لقولهم، وقد تلا ذلك الحرف ﴿ بَلْ ﴾ الذي دل هو الآخر على الإبطال، تأكيداً لمضمون ﴿ كُلَّا ﴾ وكشفاً عما حملهم

<sup>(</sup>١) مقالة كلاص ١٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح كلا لمكي ص ٥٤ بتصرف، والمكتفى ص٦١٣.

على أن يقولوا في القرآن ما قالوا، وبياناً لما أعمى بصائرهم من الرين (١٠) .. ثم أعقب كل هذا - إمعانًا في تقرير ذلك وتأكيده - بقوله: ﴿إِنَّهُمْ عَن رَبَّهِمْ يُومَيِنِ لَعَبُوبُونَ ﴾ ف «﴿كُلّا ﴾ الثانية - على حد ما ذكر ابن عاشور - تأكيد لـــــ ﴿كُلّا ﴾ الأولى»، وقد جيء بما « زيادة في الردع ليصير توبيخاً» (٢٠).

وفي إطار التأكيد على ما سبق اشتمل هذا القول الحكيم وما عطف عليه، على أنواع ثلاثة من الويل هي: الإهانة والعذاب والتقريع مع التيئيس من الخلاص من العذاب، أما الإهانة فحجنهم عن رجم، وأما العذاب فهو ما في قوله: ﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَوِيمِ ﴾ .. وقد عطفت جملته برثم) الدالة على عطفها الجمل على التراخي الرتبي وهو ارتقاء في الوعيد لأنه وعيد بأهم من أهل النار وذلك أشد من حزي الإهانة. وأما التقريع مع التيئيس فهو مضمون جملة ﴿ ثُمَّ الْعَذَا الَّذِي كُنْمُ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ كما دل عطف جملتها بر أنه الإخبار عن العذاب سابقتها، وأفاد اسم الإشارة ألهم صاروا إلى العذاب، ودل الإخبار عن العذاب بأنه الذي كانوا به يكذبون، على أنه العذاب الذي تكرر وعيدهم به وجحودهم إياه وهو ما يستلزم حلودهم فيه، وذلك أشد من الوعيد، وبذلك كان مضمون الجملة أرقى رتبة في الغرض من مضمون الجملة المعطوفة هي عليها.. والنكتة في التعبير بالاسم الموصول التذكير بتكذيبهم به في الدنيا تنديماً لهم وتحزيناً ، وفي تقديم شبه الجملة ﴿ بِهِ على ﴿ ثُكَانِهُونَ ﴾ اهتمام بمعاد الضمير مع

<sup>(</sup>١) الرين والران: الغشاوة على القلب كالصدأ على الشيء الصقيل من سيف ومرآة ونحوهما .. وأصل الرين: الغلبة ومنه رانت الخمر على عقل شاربها وران الغَشْيُ على عقل المريض .. كذا في الدر المصون ١٠/ ٧٢٢.

<sup>(</sup>۲) التحرير ۳۰/ ۲۰۰ مجلد ۱۵.

الرعاية على الفاصلة(١).

ويجوز عند أبى حاتم ومن لف لفه وجهان آخران، أولهما: الابتداء بسو كلاً على معنى (ألا بل ران)، فهي عنده تنبيه وابتداء كلام (٢)، ثانيهما: حعلها على ما ذكره الحسن ونقله عنه القرطبي (٣) - على معنى (حقاً بل ران)، ولا يخلو جعلها بمعنى (حقاً) من حسن، يقول مكي في توجيهه: "وكولها بمعنى (حقاً أحسن ليؤكد كون غلبة الذنوب والمعاصي على قلوهم» (٤)، وليس في هذا الوجه ما زعمه في معالم الاهتداء من عدم صحة جعلها بمعنى حقاً، ولا لما ذكره من أن العلة في عدم صحته ركة التركيب وضعف الأسلوب (٥) .. وأيا ما كان فالوجهان الأولان أو في بالغرض وأو فق بمعاني الآيات وأنسب لسياقاتها.

ومن المواضع التي يسوغ الوقف فيها على ﴿ كُلَّا ﴾ كما يسوغ البدء بها لجواز حمل المعنى على أكثر من وجه، ما جاء في قوله جل وعلا: ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥ أَخَلَدُهُ. ﴿ كُلًّا لِيُظْمَدُ فِي ٱلْمُطْمَةِ ﴾ [الهمزة:٢٠٤].

فهي على الوقف عليها لردع الإنسان وزجره عن ذلك الحسبان الباطل، وأضاف الآلوسي: « أو عنه وعن جمع المال وحبه المفرط على ما قيل، واستظهر أنه ردع عن الهمز واللمز وتعقب بأنه بعيد لفظاً ومعنى »، وعقب هو يقول: « وأنا لا أرى بأساً في كون ذلك ردعاً له عن كل ما تضمنته الجمل

<sup>(</sup>١) ينظر: التحرير ٣٠/ ٢٠٠: ٢٠٢ محلد ١٥.

<sup>(</sup>۲) ینظر: شرح مکی ص ۵۶.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير القرطبي ١٠/٥٩٥/٠.

<sup>(</sup>٤) شرح (كلا) لمكي ص٥٥.

<sup>(</sup>٥) معالم ص١٦٩، وينظر: البحر ٤٤٠/٨ ، ودراسات عضيمة: القسم الأول ٣٩٥/٢.

السابقة من الصفات القبيحة، وقوله تعالى: ﴿ لَيُنْبُدُنَ فِي ٱلْخُطُمَةِ ﴾ جواب قسم مقدر الجواب استئناف مبين لعلة الردع، والمعنى على ذلك والتقدير: والله ليطرحن بسبب أفعاله المذكورة في الحطمة أي في النار التي من شألها أن تحطم كل من يلقى فيها «(۱).

وهو صريح في توجيه البدء بجملة القسم وجعلها مستأنفة ومبينة لعلة الزجر عند من ارتأى الوقوف على أداة الردع، ويسوغ الوقف على ﴿كُلّا ﴾ مع هذا بحمل معناها على النفي وجعلها بمعنى (لا) أي ليس الأمر كما يظنه الكافر من أن المال يخلده أو يبقيه حياً (٢).

وهو قول نافع وأبى حاتم ونصير وغيرهم، وارتباط ﴿ كُلّا ﴾ . بما قبلها وتعلقها به في المعنى، هو من الوضوح . بمكان، لذا كان الوقف عليها من قبيل الوقف الكافي.

ويجوز على جعلها بمعنى حقاً أو بحملها على معين: (ألا لينبذن في الحطمة) أن يبتدأ بها وهو اختيار أبي حاتم (٢) ، وإن كان ذلك ليس بمانع أن يكون المقام فيها مقام إقسام أو جعلها صلة يمين كما سبق بيان ذلك، ولقد ذكر الرضي في شرحه على الكافية، أن (كلا) تقوم مقام القسم إذا لم يكن ردعاً واستدل على ذلك بالآية الكريمة (٩).

والقصد من ذلك إبطال أن يكون المال مخلداً لذاك الذي صار الهمز واللمز

<sup>(</sup>١) الآلوسي ٢٤٨/٠ بحلد ١٦، وينظر: الكشاف ٢٤٨/٤ ، والبحر ١٠٠/٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: القرطبي ٧٥٢٨/١٠ ، وينظر: مقالة كلا ص١٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح كلا ص٦٦، ومعالم الاهتداء ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الرضي٤/٣١٩، ودراسات عضيمة: القسم الأول ٣٩٨/٢.

ملكة فيه ، وإنما استكنه ذلك من الصيغة التي ورد بها هُمَزَةٍ لُمُزَةٍ ﴾ ، فهما حكما هو بين وصفان لمحذوف تقديره ومعناه: (ويل لكل شخص همزة لمزة)، فمن حذف موصوفه يعلم أن الوصف قائم مقامه ومن ثم أضيف إليه (كل)، وهذان الوصفان هما من ألزم صفات أهل الشرك، وأتبعا برص على جمع مَالًا وعَدَدَهُ ﴾ [الهمزة: ٢] لزيادة تشنيع صفتيه الذميمتين بصفة الحرص على المال، وهذا إنما ينشأ عن بخل النفس والتخوف من الفقر .. والوجه فيه إدخال أولئك الذين عرفوا بهذه الصفة كما عرفوا بهمز المسلمين ولمزهم لتعيينهم في هذا الوعيد.

والسر في عدم العطف بالواو في قوله: ﴿ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَدَهُ, ﴾ و محيئه في صورة النعت، بيان أن ذكر الأوصاف المتعددة للموصوف الواحد يسوغ أن يأتي بدون عطف كما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿ هُمَّا زِمَّشَآءٍ بِنَعِيمٍ بدون عطف كما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿ هُمَّا لِمَ مُعَادٍ أَثِيمٍ ﴾ [القلم ١٠-١٣]، فعلى القول بأن مَالَهُ وَ أَغَلَدُهُ ﴿ فِي موقع الحال يكون قد استعملت للتهكم على الموصوف بالهمز والحرص، لأنه لا يوجد من يحسب أن ماله أخلده فيكون الكلام على سبيل التمثيل أو التشبيه البليغ الذي يشبه فيه حالهم بحال من يحسب أن المال يقيهم الموت و يجعلهم خالدين .. وعلى القول باستئنافها يكون خيراً مراداً به الإنكار أو على تقدير همزة استفهام محذوفة بقصد التقريع أو التعجب.

ومهما يكن من أمر فمجيء ﴿ أَخَلَدُهُۥ ﴾ كذا بصيغة الماضي، هو إمعان وتأكيد وزيادة في التهكم به وتصويره في صورة الموقن بأن ماله سيخلده لا محالة حتى لكأنه قد حصل له ذلك بالفعل وثبت، وهذا أقصى ما يتمناه ذلك الغافل،

لانعدام إيمانه بحياة أخرى حالدة، ومن هنا يجيء القول الحكيم: ﴿ كُلَّا لَيُنْبُذُنَّ فِي ٱلْحُطْمَةِ ﴾، مُصَدّراً بحرف الردع والتأكيد المتعدد كالصدمة له لإبطال ما حسبه ولزجره عن التلبس بالحالة الشنيعة التي جعلته في حال من يطمئن ويوقن أن المال يخلد صاحبه، أو لإبطال حرصه في جمع المال جمعاً يمنع به حقوق الله فيه (١١)، وفي ذلك من الوعيد ما لا يخفي.

(١) ينظر: التحرير ٣٠/ ٥٣٧ وما بعدها مجلد ١٥.

## المبحث الثالث

أثر البدء بـ (الكاف) الجارة مع مدخولها والوقف عليهما في إثراء المعنى واتساعه:

أولاً: الوجوه الإعرابية للكاف المقترنة باسم الإشارة البعيد وأوجه دلالتها:

في تناوله لما جاء في (كذلك) ولما توافق معها في المعنى والإعراب وجاء على شاكلتها؛ يقول ابن هشام: « تقع (كما) بعد الجمل كثيراً، صفة في المعنى فتكون نعتاً لمصدر أو حالاً، ويحتملهما قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأُنَا أَوّلَ خَلْقِ فَتَكُونَ نعتاً لمصدر فهو إما نَعْيدُهُ، وَعَدّا عَلَيْنَا إِنّا كُنّا فَعَلِيرِ ﴾ [الانبياء:١٠٤] .. فإن قدرته نعتاً لمصدر فهو إما معمول له (نعيده)، أي (نعيد أول خلق إعادة مشل ما بدأناه)، أو للمؤوى ، أي (نفعل هذا الفعل العظيم كفعلنا هذا الفعل) .. وإن قدرته حالاً فذو الحال مفعول (نعيده)، أي (نعيده مماثلاً للذي بدأنا) .. وتقع كلمة (كذلك) أيضاً كذلك.

فإن قلت: فكيف اجتمعت مع (مثل) في قول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكِلِّمُنَا ٱللّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةً كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم ﴾ يعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكِلِّمُنَا ٱللّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةً كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم ﴾ [البقرة: ١١٨]، و (مثل) في المعنى نعت لمصدر (قال) المحذوف،أي كما أن (كذلك) نعت له، ولا يتعدى عامل واحد لمتعلقين بمعنى واحد، لا تقول: (ضربت زيداً عمراً)، ولا يكون (مثل) تأكيداً لـ (كذلك) لأنه أبين منه، كما لا يكون (زيد) من قولك: (هذا زيد يفعل كذا) توكيداً لـ (هذا) لذلك، ولا خـبراً لحـ ذوف بتقدير: (الأمر كذلك)، لما يؤدي إليه من عدم ارتباط ما بعده بما قبله.

قلت: (مثل) بدل من (كذلك) أو بيان، أو نصب بــ(يعلمون)، أي (لا يعلمون اعتقاد اليهود والنصارى)، فــ(مثل) بمنــزلتها في (مثلك لا يفعل كذا)،

أو نصب بــ (قال)، أو الكاف مبتدأ والعائد محذوف، أي قاله .. ورد ابــن الشجري ذلك على مكي بأن قال: قد استوفى معموله وهو (مثل)، ولــيس بشيء لأن (مثل) حينئذ مفعول مطلق أو مفعول به لــ (يعلمون)، والــضمير المقدر مفعول به لــ (قال) أ. ه » (۱).

وآية البقرة التي استشهد بها ابن هشام هنا على أوجه الإعراب في (كذلك)، معطوفة على قوله: ﴿ وَقَالُواْ التَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا اللّهُ وَلَدًا اللّهُ وَلَدًا اللّهُ وَلَدًا اللّهُ وَلَدًا اللّهُ وَلَدًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقَالَتِ النّهُ وَلَا لَيْسَتِ النّصَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النّصَرَىٰ لَيْسَتِ النّصَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النّصَرَىٰ لَيْسَتِ النّصَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِئنَبُ كَذَلِكَ قَالَ اللّهِ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴾ [البقرة:١١٦]، اللّهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِئنَبُ كَذَلِكَ قَالَ اللّهِ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴾ [البقرة:١١٦]، ووجه الارتباط أن الأول كان قدحاً منهم في التوحيد وهذا قدح في النبوة، والمراد من الموصول – على ما نقل عن قتادة والسدي والحسن وجماعة وعليه أكثر المفسرين – جهلة المشركين ويدل عليه قوله تعالى على لـساهم: ﴿ لَنَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَوْلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

وبتقديري أن ما ذكرناه هو الأرجح لكون المشبه بهم الوارد ذكرهم في الآيات السابقة على هذه الآية هم أهل الكتاب الذين (قالوا اتخذ الله ولداً) والذين قالوا متهمين بعضهم البعض: إلهم ليسوا على شيء، وقد قدم أهل الكتاب في قوله تبارك اسمه: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ .. ﴾ الآية، لألهم الذين ابتدءوا بذلك أيام مجادلتهم في تفاضل أديالهم، ويومئذ لم يكن للمشركين ما يوجب

<sup>(</sup>١) مغني اللبيب ١/ ١٧٨، ١٧٩.

الاشتغال بذلك إلى أن جاء الإسلام فقالوا مثل قول أهل الكتاب، إلا أنه لم يكن فريق من الثلاثة فيه مقتبساً من الآخر بل جميعه ناشئ من الغلو في تقديس الموجودات الفاضلة، ومنشؤه سوء الفهم في العقيدة سواء كانت مأخوذة من كتاب توهم واضعوه التشبيهات والجحازات حقائق، كما ورد وصف الصالحين بألهم أبناء الله ووصف الله بأنه أبو عيسى وأبو الأمة على طريقة التشبيه(۱)، أم مأخوذة من أقوال قادتهم كما قالت العرب: (الملائكة بنات الله) .. وأيّا ما كان الأمر فإن في هذا تسلية للنبي بأن ما يلاقيه على من قومه هو من مثل ما لاقال الرسل قبله.

ولا يستبعد أن تكون جملة ﴿كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثَلَ قَوْلِهِم ﴾ واقعة موقع الجواب لمقالة الذين لا يعلمون- يعني على الاستئناف البياني- وكأن سائلاً سأل بعد سماعه بمقولة الذين لا يعلمون، هل كان لهم فيما قالوه سلف؟ فاقتصر فيه على تنظير حالهم بحال الذين من قبلهم، فيكون ذلك كناية عن الإعراض عن جواب مقالهم وأنه لا يستأهل أن يجاب لأنهم ليسوا بمرتبة من يكلمهم الله وليست أفهامهم بأهل لإدراك ما في نزول القرآن من أعظم آية، ويكون التذييل بحملة: (قد بينا الآيات لقوم يوقنون) تعليلاً للإعراض عن حوابهم.

كما لا يستبعد أن تكون جملة ﴿ كَنَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمُ مَثَلَ قَوْلِهِمُ مَثَلَ قَوْلِهِمُ مَثَلَ قَوْلِهِمُ مَثَلَ قَدُ بَيَّنَا تَشَبَهَتُ قُلُوبُهُمُ ﴾ معترضة بين جملة ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وجملة ﴿ قَدْ بَيّنَا هَي الجواب عن مقالتهم (٢).

<sup>(</sup>١) على نحو ما جاء من ذلك في سفر التثنية الإصحاح الرابع عشر، وإنجيل متى الإصحاح الخـــامس والسادس .. إلخ.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التحرير والتنوير ١/ ٦٨٨ وما بعدها المحلد ١.

ومهما يكن من أمر ففيما حاء في سابقتها وفيما ابتدروه من قول واعتقاد الباطل ومن الهام كل فريق الآخر بأنه ليس على شيء، كذا بالنكرة في سياق النفي، هو كناية عن عدم صحة ما بين أيديهم من الكتاب .. كما أفداد التنكير فيما رمى به كل فريق منهم الآخر أن ما عند كلٍّ لا حظ فيه من الخير.

وأكد ذلك ودل عليه من غير ما ذكرنا، جملة الحال ﴿ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِنْبَ ﴾ التي حيى عمل لمزيد التعجب من شألهم أن يقولوا ذلك، وهم على هذا الحال، إذ لا يخلو كل كتاب يتلوه أهله من حق يشتمل عليه لو اتبعوه حق اتباعه (۱).

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشاف ١/ ٣٠٥، والتحرير والتنوير ١/ ٦٧٦ محلد ١.

<sup>(</sup>٢) أو منصوبة بـــ (تعلمون) الثانية في قول الله تعالى:﴿ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴾ [البترة:١١٣].

<sup>(</sup>٣) المنار ص ٤٧.

ولبعضهم هنا احتمال تعلق ﴿كَذَلِكَ ﴾ بـ ﴿تَأْتِينَا ﴾، وحينئذ يكون الوقف علي ﴿كَذَلِكَ ﴾ لا على آية، و﴿مِثِثَلَ ﴾ على هذا الوجه مقول القول لـ (قال) الثانية.

ويصح في ﴿ مِثْلُ ﴾ على وجه ثالث أن تكون منصوبة بـ ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ المنفية سواء على حعل القول على معنى الاعتقاد أم بحمله على حقيقته، فتكون بمنزلتها في نحو قولنا: (مثلك لا يبخل ومثلك لا يصدر عنه هـ ذا القـ ول) والتقدير: وقال الذين لا يعلمون مثل اعتقاد اليهود والنصارى ولا مثل قولهم هذا – على الرغم من أهمية وضرورة معرفة بطلانه – قـ الوا قولاً كـ ذلك الذي قاله الذين من قبلهم، قالوا : ﴿ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا آءَايَةٌ ﴾، والمعنى: ما كان ينبغي أن يغيب عنهم بطلان مثل هذا المعتقد الفاسد أو أن يقع منهم القول به بعد إقامة الحجة على عدم صحته من باب الأولى، فـ ضلاً عـ ن أن يصدر عمن كان قبلهم من غيرهم بعد إقامة الحجة عليهم من قبل أنبيائهم)، والكاف على هذا الوجه كالأول هي نعت لمصدر محذوف لـ (قال) مقـدم عليه . . كما يصح نصب (مثل) بـ (قال) الأولى، ويكون (كذلك) على هذا الأحير معمولاً لـ (قال) الثانية فيما يشبه الجملة المعترضة.

ولا يبعد في وجه خامس ألمع إليه الإمام الآلوسي جعل (كذلك) منصوباً على المفعولية بريعلمون)، أي على تقدير (وقال الذين لا يعلمون، مثل قول الذين من قبلهم)، والمقصود – على حد ما ذكر – ترشبيه المقول بالمقول في المؤدى والمحصول وتشبيه القول بالقول في الصدور عن مجرد التشهي والهوى والعصبية.

غير أنه لا الوقف على (كذلك) ولا البدء بها على هذا الوجه ولا على اللذين قبله محبذ، لاتصال الكلام بعضه ببعض.

وقوله: ﴿ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا آءَايَةً ﴾ على هذا الوجه هو في موقع المفعول مقول القول لـ (قال) الأولى، ولا يبعد مع القول بارتباط هذه الجملة بما بعدها من ناحية المعنى أن يجعل الوقف عليها من قبيل الوقف الكافي، وإلى ذلك جاءت الإشارة بقول شيخ الإسلام أبي زكريا الأنصاري: ﴿ وَتَأْتِينَا لَا عَالَى ﴾ وأية في كاف ﴾ (٢).

ثانياً: أثر البدء بالكاف المقترنة باسم الإشارة للبعيد، والوقف عليهما في إثراء المعنى واتساعه:

سبق أن ألمعت إلى أن مرجع التشبيه والمماثلة في الآية الكريمة: ﴿ كَذَالِكَ

<sup>(</sup>١) أو مفعول (يعلمون) الثانية في قول الله تعالى: ﴿ كَلَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴾ [البقرة:١١٣].

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ١/ ٥٦٨ بتصرف، كما ينظر فيه ص٥٨٢، وإملاء ما من به الرحمن ص ٦٦.

<sup>(</sup>٣) المقصد لتلخيص ما في المرشد ص ٤٧.

قَالَ ٱلَّذِينِ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم ﴾ [البقرة:١١٨]، وارد على النحو الذي ورد في سابقتها ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّهُ مِنْ اللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِنْبُ كُذَلِكَ قَالَ ٱلنِّينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ قَاللَهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِي مِرجع هذا التسشبيه فيما كَانُول في مرجع هذا التسشبيه كالقول في نظيره.

بيد أن التشبيه المستفاد من الكاف في ﴿كَذَلِكَ قَالَ الّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾، تشبيه في الادعاء على ألهم ليسوا على شيء، لأن دعوى الذين لا يعلمون - وهم أهل الشرك - لما قالوا: ﴿مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ .. ﴾ [الانعام: ٩١] كانت في تكذيب اليهود والنصارى والمسلمين .. بينا التشبيه المستفاد من الكاف في ﴿كَذَلِكَ قَالَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ بعد قوله : ﴿ وَقَالَ اللّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا اللّهُ عَلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا اللّهُ مَن اللهُ هُو تشبيه في مقولة اليهود الفاجرة لموسى عليه السلام ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ عَلَى الله على الشك لعيسى عليه السلام ﴿ هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ النّاعِث على الشك لعيسى عليه السلام ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ السّامِ اللهُ السلام ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ السّامِ الله السلام ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ السّامُ الله السلام ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ السّامَ الله على الشك لعيسى عليه السلام ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ السّامَ الله عَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ السّامِ الله السلام ﴿ هَالَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ السّامَ الله عَلْ اللّه الله الله الله المناهِ مِنْ السّالِهُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مَا السّالِهُ عَلَيْهُ السّالِهُ السلامُ اللهُ السّالِهُ السّالِهُ السّالِهُ السلامُ اللهُ السّالِهُ السّالِهُ السّالِهُ السّالِي اللهُ السّالِهُ السّالِي السّالِهُ السّالِه

وفي توجيه المعنى في النسقين الكريمين ابستناء على وجوه الإعراب سالفة الذكر يكون الوقف على ﴿كَذَلِكَ ﴾ سائغاً عند جعل ما بعدها تقريراً أو تأكيداً لمضمون ما قبلها، وهو تأكيد يشير إلى أن المشابحة بين دعاوى هـؤلاء وأولئك إنما هي مشابحة تامة بين قوليهما، ويسوغ البدء بها على الاستئناف سواء على الابتداء بها أو على جعلها الخبر لما تأخر عنها.

وللأشموني في شأن إساغة الوقوف على قول. ﴿ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِنَبَ ﴾ [البقرة: ١١٣] والبدء من ثم بالكاف المقرونة باسم الإشارة البعيد (كذلك) وفي شأن

الوقوف أيضاً عليهما؛ رأي وإن كان لا يختلف كثيراً عما تقرر إلا أن له من الوجاهة ما له، لكونه يمثل إضافة جديدة في إثراء المعنى الذي يمكن حمل الآية عليه والاتساع في معناها، حيث يــشير إلى أن الوقــوف علــى « ﴿ يَتُلُونَ الْكِنَبَ ﴾ حسن على أن الكاف في ﴿ كَذَلِك ﴾ متعلقة بقول أهل الكتــاب، المَكِنَبَ ﴾ حسن على أن الكاف في ﴿ كَذَلِك ﴾ متعلقة بقول أهل الكتــاب، أي قال الذين لا يعلمون وهم مشركو العرب مثل قول اليهود والنــصارى، فهم في الجهل سواء، ومن وقف على ﴿ كَذَلِك ﴾ ذهب إلى أن الكاف راجعة إلى تلاوة اليهود، وحعل (وهم يتلون الكتاب) راجعاً إلى النــصارى، أي والنصارى يتلون الكتاب كتالاوة اليهود، وأن أحد الفريقين يتلو الكتاب كما يتلو الفريق الآخر، فكلا الفريقين أهل كتاب وكل فريق أنكر ما عليه الآخر، وهما أنكرا دين الإسلام كإنكار اليهود النصرانية وإنكار النصارى اليهودية من غير برهان ولا حجة، وسبيلهم سبيل من لا يعرف الكتاب مــن مــشركي عير برهان ولا حجة لأهل الكتاب لإنكارهم دين الإسلام، لا حجة لمـن ليس له كتاب وهم مشركو العرب فاستووا في الجهل» (۱).

وتفرض علينا لفتات الأشموني تلك الجديرة بالاعتبار لأن نعوِّل كثيراً - في معرفة نكتة البدء بـ ﴿ كَذَلِكَ ﴾ والوقف عليها - على ما قاله وألفت لـ الانتباه في كتابه القيم (منار الهدى)، لاسيما مع ندرة ما قيل وقلة من تعرض لهذا الضرب من التشبيه .. وفي استقصاء لمواضع ﴿ كَذَلِكَ ﴾ في القرآن الكريم التي بلغ عدد مرات ذكرها فيه ست وعشرين ومائة تبين أن سبعة مواضع بالموضع الذي ذكرته له، هي جملة ما أوضح فيها الأشموني وجه البدء

<sup>(</sup>١) المنار ص٤٧.

ب ﴿ كَذَالِكَ ﴾ والوقف عليها، يضاف إليها أربعة مواضع عرض لها أبو البقاء العكبري في كتابه الإملاء، وثلاثة مواضع أحرى عرض لها الشيخ الحصري في كتابه معالم الهدى.

وبظني أن في هذا القدر – ومنه بالطبع ما تكرر – ما يكفي للوقوف وللتأكيد على مدى ما يضفيه الوقف على ﴿كَذَلِكَ ﴾ والبدء بها من ثراء في المعنى ومن اتساع في تعدد الوجوه التي يمكن أن تحمل معاني الآيات الكريمة عليها وتؤديها في أخصر عبارة وأوجز بيان.

ومما هو متضح في إساغة الوقف على ﴿ كَذَلِكَ ﴾ والبدء بها مع تحقق ما ذكرت، قول الله تعالى : ﴿ وَسَّالُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذَ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَ أَتِهِ مُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا (١) وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَاتِيهِمْ شُرَعًا (١) وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَاتِيهِمْ شُرَعًا (١) وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَاتِيهِمْ شُرَعًا الله فقد جاءت هذه لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الاعراف:١٦٣] ، فقد جاءت هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن قصة أصحاب السبت وهم جماعة من بين السائيل كانوا يسكنون مدينة ساحلية تسمى (أيلة) المسماة الآن بر (العقبة) (١٠). وكانوا قد طلبوا أن يجعل لهم يوماً واحداً يتخذونه عيداً للعبادة ولا يشتغلون فيه بأمور الدنيا ولا بشؤون المعاش فجعل لهم السبت، ثم كان

<sup>(</sup>۱) الحيتان: السمك، وقيل ما تعاظم منه وأكثر ما تستعمل العرب الحوت في معنى السمكة، كذا نص عليه أهل التفسير وأهل اللغة، وقوله: (شرعاً) جمع شارع من شرع عليه إذا دنا وأشرف، وقيل حيتان شرع أي رافعة رؤوسها كأنه جعل ذلك إظهاراً وتبييناً وقيل متتابعة وقيل ظاهرة.

<sup>(</sup>۲) وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر قرب جزيرة سيناء بين مدين والطور، كذا هو عــن ابــن عباس، وعن ابن شهاب أن اسم القرية طبرية، وقيل مدين [ينظر: الظلال٣/ ١٣٨٣ ومــا بعـــدها، وروح المعاني٩/ ١٣٨٣ بجلد٦ ، والتحرير ٩/ ١٤٧ بجلد٥].

الابتلاء ليزكيهم سبحانه ويعلمهم كيف تقوى إرادة معلى المغريات والأطماع، والأطماع وكيف ينهضون بعهودهم حين تصطدم بهذه المغريات والأطماع، وكان ذلك ضرورياً لبني إسرائيل الذين تخلخلت عقائدهم وطباعهم بسبب العناد الذي حبلوا عليه والذي عاشوا فيه طويلاً حتى تعتاد الصمود والثبات، فضلاً عن أنه ضروري كذلك لكل من يحملون دعوة الله ويؤهلون لأمانة الخلافة في الأرض.

لكن فريقاً من بني إسرائيل لم يصمد للابتلاء الذي كتبه الله عليهم بسبب ما تكرر قبل ذلك واعتادوا عليه من فسوق وانحراف.

لقد جعلت الحيتان التي نهاهم لله عن اصطيادها يوم السبت تتراءى لهم في ذات اليوم على الساحل قريبة المأخذ سهلة الصيد، تأتيهم بيضاً سماناً كأنها الماخض تنتطح بأفنيتهم وأبنيتهم ظهورها لبطونها، لا يرى الماء من كثرتها فإذا مضى السبت وجاءتهم أيام الحل لم يجدوا الحيتان قريبة ظاهرة كما كانوا يجدونها في اليوم الذي حرم الله عليهم فيها الصيد، كانت تتفلت منهم وتغوص بحيث لا يقدرون عليها، فتفوقهم وتنساب من أيديهم فلا يخلصون إليها إلا بعد مشقة وتعب ولا يتحصلون عليها إلا بعد عناء وكد.

فراح بعضهم يحتال ويقيم الحواجيز على الحيتان وينصب لها السشباك ويتخذ لأجلها الحياض ويسوقونها لكل ذلك يوم السبت فتبقى فيها ولا يمكنها الخروج منها لقلة الماء ولوقوعها في تلك الشباك، فيأخذونها يوم الأحد.. وراح فريق آخر يحذر – على إثر ما يراه من الفريق العاصي – من مغبة احتياله، وينكر عليه ما يزاوله من مكر ودهاء ومن التفاف حول أوامر الله تعالى .. بينا مضى فريق ثالث يقول للآمرين بتلبية أوامر الله الناهين عن

محالفته: ما فائدة ما تزاولونه مع هؤلاء العصاة الذين لا فائدة تذكر من الكلام معهم لكولهم لا يرجعون عما هم سادرون فيه، فاستوجبوا لأنفسهم بــسبب عنادهم ما يستحقونه مما كتبه سبحانه عليهم من الهلاك والعذاب؟! فكان أن أنجى سبحانه الذين ينهون عن السوء وأخذ الذين ظلموا عما كانوا يفسقون.

وأما الفريق الثالث الذي لم يعص ولم ينه فقد اختلف في أمره فقيل: أهلكه الله مع الهالكين عقوبة على ترك النهى، وقيل بل نجوا.

وهنا يجيء التذييل في عجز الآية باسم الإشارة المصحوب بكاف التشبيه والصالح لأن يعود على الفعل المنفي السابق عليه والماثل في قوله: ﴿لَا تَأْتِيهِمُ لَا يَامِهُمُ لَا تَأْتِيهُمُ الحيتان تَأْتِيهِمُ الحيتان شارعة ظاهرة على الماء من كل طرق وناحية على ما كانت تأتيهم يوم سبتهم البتلاء وامتحاناً.

فالجار والمجرور في (كذلك) متعلق على هذا الوجه بالكلام السابق عليه وهو الفعل الذي تعلق به الظرف، وتمام الكلام فيه: (ويــوم لا يــسبتون لا تأتيهم كذلك) حذراً من صيدهم لاعتيادها أحوالهم وأن ذلك كــان لحــض تقدير العزيز العليم ، وعبارة السجاوندي « لا تأتيهم إتيانــاً كإتيالهــا يــوم السبت»(١).

وتعني عبارته أن الكاف في موضع نصب على أنه نعت لمصدر الفعل المحذوف قبله، أو في موضع نصب بالإتيان على الحال ، و(ما) في قوله ( . كمانوا ) مصدرية أي بسبب فسقهم، و ﴿ نَبُلُوهُم ﴾ مستأنف.

<sup>(</sup>١) علل الوقوف ٢/ ٥٢٠.

ويسوغ على وجه ثان أن يكون تعلق شبه الجملة بالكلام اللاحق فيكون قوله: ﴿ كَذَلِكَ بَبُلُوهُم ﴾ جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً، مميطاً اللشام عن السؤال عن حكمة اختلاف حال الحيتان بالإتيان وفي وقت معين تارة وعدمه في غيره أخرى، فكان الجواب: ﴿ كَذَلِكَ بَبُلُوهُم بِمَاكَاثُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ ، والتقدير على حد ما ذكر الزجاج: مثل هذا الاختبار الشديد نختبرهم، أو على حد ما ذكر ابن الأنباري: نبلوهم بما كانوا يفسقون كذلك البلاء الذي وقع بهم في أمر الحيتان .. والمعنى: كما وصفنا لكم من الاختبار والابتلاء الذي ذكرنا بإظهار الحيتان لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده وإخفائها عنهم في الأيام الحللة لهم فيها صيده، كذلك نشدد عليهم في العبادة ونختبرهم بسبب في الأيام المحللة لهم فيها صيده، كذلك نشدد عليهم في العبادة ونختبرهم بسبب في الأيام المحللة لهم فيها عليه ألله الإبتلاء المذكور بعد، وفي كل ما يأتون ويذرون .. الأمر الذي يعني أن الإشارة في كل ما يأتون ويذرون .. الأمر الذي يعني أن الإشارة في كل من المعاني ما ليس في الآخر.

وفي قول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَرَحِدَةً ﴾ لِنَثُبِّتَ بِهِ وَقُواْ دَكُ وَرَتَلَنَّهُ تَرْتِيلًا ﴾ [الفرقان:٣٦] ، حيث يراقب قوله: ﴿ جُمُلَةً وَمِدَةً ﴾ قوله: (كذلك) (().. إخبار «عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم حيث قالو: ﴿ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَمِدَةً ﴾ أي .. كما أنزلت الكتب قبله جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب السابقة، فأجاهم الله تعالى عن ذلك بأنه إنما نزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج إليه من الأحكام ليثبت قلوب المؤمنين، كقوله:

<sup>(</sup>١) على نحو ما ورد في الطبعة الباكستانية للمصحف ونص عليه صاحب نهاية القول المفيد ص١٧٣.

﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَتُهُ لِنَقَرَأَهُ عَلَى ٱلنَاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَلَنَهُ نَزِيلًا ﴾ [الإسراء:١٠٦]، ولهـذا قـال: ﴿ لِنَتُبِّتَ بِهِ عَفُوادَكُ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴾، قال قتادة: بيناه تبييناً، وقال ابـن زيـد: وفسرناه تفسيراً » انتهى من كلام ابن كثير (١)، وفي إجماله ما يغني عن التوسع والتفصيل في ذكر معنى الآية.

ومن حلال كلام الحافظ يبصر المتأمل موضعي الوقوف في الآية وأنه إما على قوله سبحانه على لسان أهل الكفر: ﴿لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرَّ اَنُ جُمُّلَةً وَحِدَةً وَحِدَةً كَانَ جُمُّلَةً وَحِدَةً لَا سَاقُوه: ﴿كَانَاكِكَ وَامّا على قوله في الرد عليهم والتعليل لما ساقوه: ﴿كَانَاكِكَ وَرَقَلُنَاهُ تَرْتِيلًا ﴾.

كما يدرك أنه على جعل التشبيه من تمام الكلام يصير المعنى: هلا نــزل القرآن على محمد جملة واحدة كما أنزلت التوراة والإنجيل والزبــور، ومــن ثم يكون الوقوف على قوله: (كذلك)، وأنه على جعله في طياته يصير المعنى: أنزلناه مفرقاً كما ترى يا محمد لنثبت به فؤادك ولتحفظه، ومن ثم يكون البدء بقولــه: ﴿ كَذَلِكَ لِنَثْبِتَ بِهِ فُوَادَكَ ﴾ .. وأن (كذلك) على الأول مــن تمــام قــول المشركين، وعلى الثاني هو من قول الله تعالى ذكره حواباً لهم (٢).

وبنظرة ثاقبة لما انتهى إليه كلام أهل العلم يُلاحَظ أن ثمة فريقاً يميل إلى إساغة الوقف على الإشارة المصحوبة بكاف التشبيه حتى عد البعض منهم ذلك هو الأحود والأحسن<sup>(٣)</sup>، في حين نفى فريق آخر احتمال عود الإشارة إلى الكتب الماضية أصلاً بحجة أن نزولها هى الأخرى إنما كان منجماً، يعنى تماماً

<sup>(</sup>۱) تفسیره ۳/ ۳۲۷.

<sup>(</sup>٢) ينظر: منار الهدى ص ٢٢٣ والقرطبي ٧/ ٥٩٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإيضاح في الوقف والابتداء ٢/ ٨٠٥، والإملاء ص ٤٥٩، والقرطبي ٧/ ٤٩٠٤.

كما نزل القرآن، ومن ثم كان المشركون في دعواهم الداحضة وزعمهم الباطل معاندين أو جاهلين بحقيقة الأمر، لا يدرون كيفية نزول كتب الله على أنبيائه، وممن انتصر لهذه المقولة البقاعي والشوكاني وابن عاشور (١)، وعلى قولهم لا يبعد أن يكون في سياق النظم ما يمثل الرد على دعواهم ومقولتهم بعد أن ساقها على ألسنتهم.

بيد أن فيما ذكروه نظراً، وكان يمكن لرأيهم أن يسلم لولا ما أوضحه السيوطي ومن لف لفه من أن القول بـ « أن سائر الكتب أنزلت جملة، هو مشهور في كلام العلماء وعلى ألسنتهم حتى كاد يكون إجماعً » (7)، قال رحمه الله بعد أن ساق من الأحاديث والآثار ما يدعم به رأيه: « فإن قلت: ليس في القرآن التصريح بذلك – يعنى ما يفيد أن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة – وإنما هو على تقدير ثبوته قول الكفار.

قلتُ: سكوته تعالى عن الرد عليهم في ذلك وعدوله إلى بيان حكمته دليل على صحته، ولو كانت الكتب كلها نزلت مفرقة لكان يكفي في الرد عليهم أن يقول: إن ذلك سنة الله في الكتب التي أنزلها على الرسل السابقين».

وبعد أن استكنه - رحمه الله - من جمع الألواح في قول الله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف:١٤٥]، وقول ه: ﴿ وَأَلْقَى ٱلْأَلُواحَ .. ﴾ [الأعراف:١٠٥]، الدلالة على نزولها جملة واحدة، أردف يقول: « ويؤخذ من الأثر الأخير - ويعني به قول ثابت بن الحجاج:

<sup>(</sup>١) ينظر: نظم الدرر ٥/ ٣١٥، وفتح القدير٤/ ٧٣، والتحرير والتنوير٩ / ١٩ من مجلد ٩.

<sup>(</sup>٢) الإتقان ص ٥٨.

حاء قمم التوراة جملة واحدة فكثر عليهم فأبوا أن يأخذوها حتى ظلل الله عليهم الجبل فأخذوها عند ذلك - حكمة أخرى لإنزال القرآن مفرقاً، فإنه ادعى إلى قبوله إذا نزل على التدريج بخلاف ما لو نزل جملة واحدة فإنه كان ينفر من قبوله كثير من الناس لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهي، ويوضح ذلك ما أخرجه البخاري عن عائشة قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء (لا تشربوا الخمر) لقالوا: لا ندع الخمر أبداً، ولو نزل (لا تزنوا) لقالوا: لا ندع الزنا أبداً » (۱)، وقد خلص الآلوسي بعد سوقه لما ذكره السيوطي في هذا الصدد إلى أن القول بخلاف ذلك « ناشئ من نقصان الاطلاع» (۱).

وإنما رمت من هذا التفصيل، بيان إساغة القول بالوقوف على مقولة أهل الكفر ﴿ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ القُرْءَانُ جُمُلةً وَبِودَةً ﴾ والبدء حينئذ بقوله: ﴿ لِنُثَبِّتَ بِهِ فَوُادَكَ ﴾ .. أو على قولهم: ﴿ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمُّلةً وَبِودَةً ﴾ والبدء من ثم بقوله سبحانه في الرد عليهم: ﴿ كَذَلِكَ لِنُثَبّتَ بِهِ فَوَادَكَ ﴾ وكشف أن لكل من المحوزين لهذا الوقف أو ذك وجهة هو موليها، وإثبات أنه مهما يكن من أمر فإنه لا مشاحة في الوقوف على ﴿ كَذَلِكَ ﴾ أو البدء بها طالما أن المعنى يستقيم في الحمل على كل .. والوجه في الأول هو فضحهم ودحض حجتهم وبيان فساد تعللاتهم في الطعن في هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه

<sup>(</sup>١) الإتقان للسيوطي ٥٥١ ٥٩، والأثر في البخاري ٤٧٠٧، والبيهقي في السنن ٧٩٨٧، ١١٥٥٨.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ١١/ ٢٢.

ولا من خلفه، والإيذان بأن ما أثاروه ما هو إلا « فضول من القول ومماراة بما لا طائل تحته، لأن أمر الإعجاز والاحتجاج به لا يختلف بنزوله جملة واحدة أو مفرقاً  $^{(1)}$ ، فبيّنة صحته وآية كونه من عند الله، نظمه المعجز الباقي على مر الدهور.

وإن مما يدل على شرادهم عن الحق وتجافيهم عن اتباعه إيرادهم والتعبير عنهم بعنوان الكفر، بقصد ذمهم به وإشعارهم بعلة الحكم (٢).. فالكاف على هذا نصب على الحال من القرآن، أو على الصفة لمصدر (نزل) المذكور أو له (جملة)، والإشارة فيه إلى تنزيل الكتب المتقدمة، ولام (لنثبت) لام التعليل والمعلل محذوف تقديره: ما سمعت أولاً لنثبت، أو: نزلناه مفرقاً لنثبت، أو على حد قول السجاوندي .. « جملة واحد كذلك الكتاب المنزل (التوراة) .. فرقناه، لنثبت به فؤادك »(٣).

والوجه في الثاني أنه في لم يكن من أهل القراءة والكتابة، فقد فارقت حاله حال موسى وعيسى وداود عليهم السلام حيث كان أمياً وهم كانوا قارئين كاتبين، فلم يكن ثمة بد من التلقن، ولو نزل عليه القرآن جملة واحدة لتعيا بحفظه ولجاز عليه الغلط والسهو، فإن من كان الكتاب عنده فلر بما اعتمد على الكتاب وتساهل في الحفظ فكان من حكمته سبحانه أن أنزله عليه مفرقاً ليكون حفظه له أكمل وليكون أبعد عن المساهلة وقلة التحصيل .. ثم إن

<sup>(</sup>١) الكشاف للزمخشري ٣/ ٩٠، ٩١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٣/ ٩٠، وروح المعاني ١١/ ٢٢، والمقتطف من عيون التفاسير ٤/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: العلل ٢/ ٧٤٨، وإملاء العكبري ص ٥٥٩.

مشاهدة النبي جبريل حالاً بعد حال، تطمين لقلبه على تأدية ما حمل وعلى الصبر على عوارض النبوة وعلى احتماله أذية قومه وعلى الجهاد.

كما أن في نزول القرآن بحسب الحوادث وجوابات الـسائلين والوقـائع الواقعة لهم، ازدياداً لبصير هم بمعرفتها وبمتابعة الوحي لها وتقبل أحكامها، لأنهم بذلك يكونون أوعى لما ينزل بشأن هذه الحوادث، لكونهم بحاجة إلى علم ما في الجوابات فيكثر العمل بما فيها ويكون ذلك هو الأوفق في باب التكاليف والاستبصار، والأدل على الإخبار عن الحوادث في أوقاتما .. ولو أنزل الكتاب جملة واحدة لنزلت بشرائع بأسرها دفعة واحدة على الخلق ولكان ذلك أثقل عليهم، والقرآن إنما جاء « ليربي أمة وينشئ مجتمعاً ويقيم نظاماً، والتربية تحتاج إلى زمن وإلى تأثر وانفعال بالكلمة، وإلى حركة تترجم التــأثر والانفعــال إلى واقع، والنفس البشرية لا تتحول تحولاً كاملاً شاملاً بين يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل للمنهج الجيد، إنما تتأثر يوماً بعد يوم بطرف من هذا المنهج وتتدرج في مراقيه رويداً رويداً، وتعتاد على حمل تكاليفه شيئاً فشيئاً، فلا تجفل منه كما تحفل لو قدم لها ضخماً ثقيلاً عسيراً، وهي تنمو في كل يوم بالوجبة المغذية فتصبح به في اليوم التالي أكثر استعداداً للانتفاع بالوجبة التالية وأشد قابلية لها والتذاذاً بها .. ولقد حقق القرآن بمنهجه ذاك خوارق في تكييف تلك النفوس التي تلقته مرتلاً متتابعاً وتأثرت به يوماً يوماً وانطبعت به أثراً أثراً » (١).

ولا يرد على هذا أن فيه تعريضاً للأمم السابقة أو قدحاً في الكتب التي نزلت جملة واحدة ولم تنزل منجمة على غرار ما حدث للقرآن لـ« أن شاهد صحة القرآن إعجازه، وذلك ببلاغته وهي مطابقته لمقتضى الحال في كل جملة

<sup>(</sup>١) الظلال ٥/ ٢٥٦٢، ٢٥٦٣، وينظر تفسير الرازي ١٢/ ٤٢،٤٣، والتحرير ١٩/ ٢٠ مجلد ٩.

منه ولا يتيسر ذلك في نزوله دفعة واحدة، فلا يقاس بسائر الكتب فإن شاهد صحتها ليس الإعجاز» (١).

واسم الإشارة بالحمل على هذا الوجه مشار به إلى مفاد كلامهم، وهو في محل نصب على أنه نائب عن مفعول مطلق جاء بدلاً من الفعل، والتقدير: نزلناه تنزيلاً كذلك أو مثل التنزيل المفرق الذي قدحوا فيه واقترحوا خلافه، ليقوى هذا التنزيل على هذه الصفة فؤادك، فإن تنزيله مفرقاً على حسب الحوادث أقرب إلى حفظك له وفهمك معانيه وذلك من أعظم أسباب التثبيت (٢).

كما أن نزوله منجماً يوجب التحدي على أبعاضه وأجزائه، ونزوله جملة يقتضي وقوع التحدي على مجموعه، ولا ريب أن الأول أدخل في باب الإعجاز، لأن من تُحدِّي بنجم منه فعجز عنه عُلِم أن عجزه عما هو أكثر منه أولى، وعلم كذلك أن اعتراضهم إنما كان من باب الفضول والجادلة بما لا محصلة من ورائه، وأن ما أثاروه هو من ضيق العطن وقلة الحيلة، كما أن (كذلك) هنا وعلى هذا الوجه واقعة موقع الاستئناف في المحاورة، واللام في (لنثبت) متعلقة بالفعل المقدر الذي دل عليه (كذلك) والمعنى أنزلناه كذلك التنزيل الذي جهلوا حكمته وعجزوا عن مجاراته وعلمناكه شيئاً بعد شيء، لنقوي بتفريقه عزيمة قلبك ويقين نفسك، فإن في تنزيله مفرقاً تيسيراً لحفظ النظم وفهم المعاني.

<sup>(</sup>١) روح المعاني ١١/ ٢٢.

<sup>(</sup>۲) ينظر: روح المعاني ۱۱/ ۲۲، والإملاء ص ٥٥٩، وفتح القـــدير ٤/ ٧٣، والتحريـــر ١٩/ ١٩ مجلد ٩.

وفيه إلى جانب ذلك وإلى جانب ما سبق ذكره، ضبط الأحكام والتأبي في القراءة والوقوف على تفاصيل ما روعي فيه من الحكم والمصالح، وتجدد إعجاز الطاعنين في كل جملة تقدر بمقدار أقصر سور تنزل منه، كما فيه معرفة الناسخ المتأخر من المنسوخ المخالف لحكمه حيث كانوا يعبَّدون بالشيء إلى وقت بعينه قد علم الله فيه الصلاح، وفيه أيضاً- مما هو لصيق الصلة بمـــا ذكرنا- انضمام القرائن الحالية إلى الدلالات اللفظية مما يعين على معرفة البلاغة لأنه بالنظر إلى الحال يتنبه السامع لما يطابقها ويوافقها، بل إن في نزوله كذلك عين المطابقة، يقول الجد الوزير فيما نقله عنه الطاهر: « إن القرآن لو لم ينزل منجماً على حسب الحوادث لما ظهر في كثير من آياته مطابقتها لمقتضى الحال ومناسبتها للمقام، وذك من تمام إعجازها »(١).

وتظهر براعة السياق في الآية الكريمة وهي تصور شدة تعنت أهل الكفر في اقتراحاتهم ودقة ما يحيكونه من شبهات بغية التشكيك في كلام الله وفي حكمة نزوله منجماً، فهم لشدة ضعفهم وقوة ريبهم ما كادوا يسمحون لأنفسهم أن يسموا القرآن تنزيلاً فضلاً عن أن يسندوا إنزاله إلى الله تعالى، حتى طفقوا يبنون الفعل للمجهول بل وجعلوا يقولون: ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ﴾.

ولما عبروا بصيغة التفعيل المشيرة إلى التدريج والتفريق استجلاباً للسامع لئلا يعرض عنهم، أشاروا إلى أن ذلك غير مراد، فقالوا: ﴿ ٱلْقُرَّءَانُ ﴾، أي المقتضى اسمه للجمع، ثم صرحوا بالمراد بقولهم: ﴿ مُمَّلَةً ﴾ وأكدوا بقولهم:

<sup>(</sup>١) التحرير ١٩/ ٢٠ مجلد ٩، وينظر: رغائب الفرقان ١٩/ ١٢مجلد ٩ على حاشية الطبري، ونظم الدرر ٥/ ٣١٥، وروح المعاني ٢١/ ٢٢، القرطبي ٧/ ٤٩٠٤، والمقتطف ٤/ ٢٠.

﴿ وَنِعِدَةً ﴾ المنتحقق أنه من عند الله ويزول عنا ما نتوهمه من أنه هـو الـذي يرتبه قليلاً قليلاً ، فتعبيرهم بما يدل على التفريق أبلغ في مرادهم، فإلهم أرغبوا السامع في الإقبال على كلامهم بتوطينه على ما يقارب مراده ثم أزالوه بالتدريج أتم إزالة، فكان في التعبير بالفعل ﴿ نُزِّلَ ﴾ من المفاحاة والروعة والإقناط مما أمَّل من المقاربة ما لم يكن في (أنزل)، كذا أفاده البقاعي (١).

وكلامه يحمل في طياته الرد على ما ذكره صاحب التحرير من أن «وأنزل» هنا مرادف (أنزل)، وليس فيه إيذان بما يدل عليه التفعيل من التكثير» (۱)، إذ تأبي دقة الأداء فيما اشتمل عليه النظم الحكيم أن يكون الأمر على نحو ما ذكر وبخاصة أن صيغة التفعيل لا تعني بالضرورة الدلالة على التكثير إذ قد تدل على التدرج والتفريق استجلاباً كما قلنا للسامع، لئلا يعرض عن مقولة المتقولين على الله بغير علم على حد ما ذكر البقاعي رحمه الله.

وصفوة القول أنه مع إساغة الوقف على أي من الموضعين يمكن القول أنه على أي الوقفين قصدت، كانت الدلالة والإفادة التي تتناغى مع السياق العام والخاص الذي انتظمت في سلكه هذه الآيات الكريمات.

## ثالثاً: أثر البدء بالكاف المقترنة بغير اسم الإشارة والوقف عليهما في إثراء المعنى:

وثمة نمط آخر يدق مجيئه في النسق القرآني يأتي على غرار ما سبق من تعلق الجار والمجرور بكلام سابق تارة ومن تعلقه بكلام لاحق أخرى باعتبارين مختلفين، غير أن التشبيه هذه المرة لا يكون مصحوباً باسم الإشارة، وكيما

<sup>(</sup>١) ينظر: نظم الدرر ٥/ ٣١٥.

<sup>(</sup>۲) ۱۹/۱۹ بحلد ۹.

يستبين في هذا الضرب من الكلام، أعرض لنماذج عدة ذكر بعض أهل الاختصاص أن الوقف فيها يجيء على المراقبة التي تعني بالضرورة الوقف على أي من الموضعين بحيث إذا تم الوقف على أحدهما لا يسوغ الوقف على الآخر، ولا أدعى لنفسي في اصطفاء ما أذكر من نماذج هنا، الحصر أو الاستقصاء إذ ذاك أمر يحتاج لدراسة تكون أكثر حصراً وأوسع استقصاء، لكن حسبي أن ألفت الانتباه لهذا الضرب الغني بالمعاني، الممتلع بالوجوه المحتملة، المشير لظاهرة الاتساع موضوع بحثنا.

ففي غير موضع المراقبة الذي ورد في آية الدين، وجاء ذكره في مقدمة هذا البحث ونص عليه صاحبا كتابي: طيبة النشر في القراءات العشر ونهايـة القول المفيد في علم التجويد(١) .. جاء فيهما التصريح بالتعانق في قــول الله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِي عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا آوَلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعاً وَأُوْلَتِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ﴿ كَا كَذَابِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ وَأَلَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ [آل عمران: ١٠،١١] ، إذ يراقب قوله: ﴿ وَقُودُ ٱلنَّارِ ﴾ قوله: ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾.

وهذا يعني أن الوقوف على رأس الآية والبدء بالكاف ومــدخولها لا يصح معه الوقوف على ﴿ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ ، وإنما يلزم عطف ما بعد هذا الأخــير عليه، كما يلزم وصل رأس الآية بما بعدها الوقوف على ﴿ كَدَأُبِ ال فِرْعَوْنَ ﴾، ليكون ما بعدها جملة مستأنفة مستقلة بذاتها .. ويعني كـــذلك أن البدء بالكاف الجارة مع مدحولها ووصلهما بما بعدهما يفيد معنى ويمثل درجة

<sup>(</sup>١) ينظر: النشر لابن الجزري ص١٦٧، ونهاية القول المفيد للشيخ مكى نصر ص٧٣.

من درجات الوقف، كما يفيد وصلهما بما قبلهما معنى آخر ويمثل درجة أخرى .. وهذا ما عناه صاحب منار الهدى بقوله: «﴿ كَذَبُوا مِا الْ فِرْعَوْنَ ﴾ أو خبر مبتدأ تام، إن جعل ما بعده مبتدأ منقطعاً عما قبله وخبره ﴿ كَذَبُوا ﴾ أو خبر مبتدأ مخذوف تقديره عادهم في كفرهم وتظاهرهم على النبي الله كعادة آل فرعون على تظاهرهم على موسى عليه السلام، وليس بوقف إن عطف على ما قبله»(۱). والأمر بهذا ولتعدد وجوه إعرابه يحتاج إلى تفصيل، ويلاحظ أن محور

والأمر بهذا ولتعدد وجوه إعرابه يحتاج إلى تفصيل، ويلاحظ أن محــور ذلك التفصيل ومحط وجوهه يكمن في إعراب قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ ﴾، إذ هي إما على العطف على ما قبلها، وإما عليه وعلى الاستئناف، وإما على الأخير فحسب.

1- فعلى عطفها على ما قبلها وهو ما يقتضيه البدء بكاف التشبيه ومدخولها والوقف على رأس الآية التي قبلها وجعل ﴿ كَذَّبُوا ﴾ في موضع الحال و (قد) معه مراده، يجوز أن تكون الكاف في محل نصب نعت لمصدر محذوف دل عليه ﴿ كَفَرُوا ﴾ التي هي صلة، وتقديره: كفروا كفراً كعادة آل فرعون .. أو تكون في محل نصب نعت لمصدر محذوف دل عليه قوله: ﴿ وَأُولَتِكِ هُمُ وَقُودُ ٱلنَّادِ ﴾ في محل نصب نعت لمصدر محذوف دل عليه قوله: ﴿ وَأُولَتِكِ هُمُ وَقُودُ ٱلنَّادِ ﴾ وتقديره: يوقد بهم كعادة آل فرعون، ويكون التشبيه في نفسس الاحتراق، وهذا قاله ابن عطية في المحرر الوحيز (٣/٢٤).. أو يكون الناصب له (يعذبون) المدلول عليه من السياق، والتقدير: يعذبون عذاباً كدأب آل فرعون .. أو تكون في محل نصب نعت لمصدر محذوف مدلول عليه بقوله: ﴿ لَن تُغْفِي ﴾ تقديره: بطل انتفاعهم بالأموال والأولاد كعادة آل فرعون.

<sup>(</sup>١) المنار ص ٧١ ، وينظر على حاشيته: المرشد لأبي زكريا الأنصاري.

أو تكون في محل نصب نعت لمصدر محذوف للفعل (كذبوا) تقديره كذبوا تكذيباً كدأب آل فرعون في ذلك التكذيب، وبذا يكون الصمير في قوله: ﴿كَذَّبُوا ﴾ لكفار مكة وغيرهم من معاصري رسول الله هي وفي ذلك من التخويف لهم لعلمهم بما حاق بآل فرعون ما فيه، ويكون الصمير في (أخذهم) لآل فرعون، ويجمل مع هذا الوجه ألا تكون الجملة (كذبوا) حالاً لكولها متعلق الجار والمجرور .. أو يكون عامل النصب قوله: ﴿ فَأَخَذَهُمُ الله ﴾ أي فأخذهم الله أخذاً كأخذه آل فرعون، وهذا مردود - إلا عند الكوفيين - لأن ما بعد الفاء العاطفة لا يعمل فيما قبلها إلا فيما أجازه الكوفيون في نحو قولهم: (زيداً فاضرب) وعليه فيجوز، كذا ذكره السمين في الدر.

أو تكون الكاف ومدخولها في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره: دأب أولئك الكافرين في الكفر كدأب آل فرعون وحالهم في استحقاق العذاب كحالهم، وهذا الوجه بدأ به الزمخشري كلامه فيما يسوغ حمل الكاف عليها .. وعلى أيّ من هذا الأوجه فشبه الجملة ﴿ كَدَأُبِ ﴾ في كل ما ذكر، منفصلة عما قبلها ومستأنفة استئنافاً بيانياً بتقدير: ما سبب هذا ؟ على ما قاله بعض المحققين.

٧- ويجوز في الوجه الأخير- الذي عُـدُ فيه قوله: ﴿ كَذَابِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ مستأنف في موضع الخبر لمبتدأ محذوف، و ﴿ وَالَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ ﴾ معطوف على ﴿ وَالَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ ﴾ معطوف على ﴿ وَالَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ ﴾ في محل حر، و ﴿ كَذَبُواً ﴾ في موضع الحال- أن تجعل الواو في ﴿ وَالَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ ﴾ على الاستئناف أيضاً فتكون مبتدأ حبره (كذبوا)، ولا موضع لهذه الجملة الاستئنافية من الإعراب لكولها إنما ذكرت لشرح حالهم، وبذا يكون الكلام قد تم على (فرعون) الذي هو مدخول الكاف.

٣- كما يجوز أن يتعلق الجار والمجرور في قوله: ﴿ كَذَأُو ﴾ بقوله: ﴿ كَفُرُوا ﴾ الذي في صدر الآية، فيكون هو عامل النصب فيه، والتقدير: دأب الذين كفروا كدأب آل فرعون أي كعادتهم في الكفر، فلا يوقف والحال هكذا على رأس الآية، وإنما يتعين الوقف على مدخول الكاف في حال ما إذا كان ما بعدهما وهو قوله: ﴿ وَالَّذِينَ مِن مَبّلِهِمْ كَذَّبُوا ﴾ ، محمول على الاستئناف.. كما يجوز تعلقهما بولان تُغني عنهم مثل ما لم تغن عن أولئك ، وقد تعقب هذين الوجهين - الذي مال إلى أولهما الفراء وأجاز ثانيهما الزمخشري - من قبل أبي حيان للفصل بين العامل والمعمول بجملة ﴿ وَأُولَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ النّارِ ﴾ وللإخبار عن الموصول قبل تمام صلته، إذا قدرت جملة (وأولئك .. إلخ) معطوفة .. فإن قدرت استئنافية أو اعتراضية - وهو بعيد - حاز (١).

وأجاز الزمخشري في خطوة ربما لتفادي ما تُعُقِّب بــه علـــى الــوجهين الأخيرين أن «ينتصب محل الكاف - يعني في (كدأب) - بالوقود، أي: توقد بهم النار كما توقد بآل فرعون، تقول: (إنك لتظلم الناس كدأب أبيك) تريد كظلم أبيك ومثل ما كان يظلمهم » (٢)، وفيه - على حد ما أشار الآلوسي فيما نقلــه عنه الحلبي - نظر، لأن (الوقود) على القراءة المشهورة الأظهر فيه أنه اسم لما يوقد به، وإذا كان اسماً فلا عمل له، فإن قيل: إنه مصدر أو على قراءته الحسن، صح .. بله أن هذا الوجه لا يجمل معه الوقف لا علـــى رأس الآيــة ولا علــى مــدخول بله أن هذا الوجه لا يجمل معه الوقف به عليه.

<sup>(</sup>۱) ينظر، الإملاء للعكبري ص١٣٢، ١٣٣، ومعاني القرآن للفراء / ١٩١، والدر المصون للحلبي٣/ ٣٨- ٣٩، والمحرر الوجيز٣/ ٤٦، والكشاف ١/ ٤١٤، والبحر لأبي حيان ٢/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف ١/ ٤١٤، بتصرف يسير.

ولك أن تتأمل - يا رعاك الله - كم هي تلك المعاني التي أفادها الوقف على الكاف ومدخولها وأفادها كذلك البدء بهما في تلك الوجوه العــشرة .. وفيما يشبه التلخيص لما فصل هنا والإجمال لما بسط في البدء بكاف الجر مع مدخولها والوقف عليهما يقول أبو زكريا الأنصاري: ﴿ وَقُودُ ٱلنَّارِ ﴾ حائز، إن علق به وب ﴿ كَفَرُوا ﴾ ﴿ كَذَابِ ﴾، وكاف إن علق بـ ﴿ كَذَابُوا ﴾ بعدها، أو حعل ﴿ كَذَابُ الوِزْعَوْنَ ﴾ خبر لمبتدأ محذوف .. ﴿ كَذَابُ الوِزْعَوْنَ ﴾ تام إن حعل ما بعده مبتدأ و خبر، وليس بوقف إن علق ذلك عليه» (۱).

ومفاد ما ذكره في هذا الصدد أن البدء بالكاف ومجروها إنما يجوز إذا تعلقا بما قبلهما، ويصل إلى درجة الكافي إن تعلقا بما بعدهما .. وأن الوقف عليهما يصل إلى درجة التمام إن كان ما بعدهما على الاستئناف ويمتنع إن حمل ما بعدهما على العطف.

ولا يفوتنا بعد الإلمام والتعرف بما تيسر على هذه الأوجه من الوقوف والإعراب وما أسدته هذه وتلك من معاني، أن ننبه إلى أن السر البلاغي في والإعراب وما أسدته هذه وتلك من معاني، أن ننبه إلى أن السر البلاغي إيثار الجملة الاسمية في قوله تعالى: ﴿وَأُولَتِكَ هُمْ وَقُودُ النّارِ ﴾، هو الدلالة على تحقق الأمر وتقرره، أو الإيذان بأن ذلك هو حقيقة حالهم وألهم في حال كولهم في الدنيا وقود النار بأعيالهم .. كما أن الأصل في كلمة (دأب) الكدح، وتكريره وإطلاقه في النظم الكريم على العادة وبمعنى الشأن حيى صارا حقيقة فيه هو على وتيرة ما جاء في لغة القوم ودرجت عليه ألسنتهم كما في قول النابغة: (كدأبك في قوم أراك اصطنعتهم) أي عادتك، وكقول

<sup>(</sup>١) المقصد لما في المرشد ص ٧١ ، وينظر: روح المعاني ٣/ ١٥٢ مجلد ٣.

امرئ القيس: (كدأبك من أم الحويرث قبلها) أي شأنك، ومرامه في الآية ضرب المثل للكفار لأنهم إذا استقرأوا الأمم التي أصابها العذاب وحدوا جميعهم قد تماثلوا في الكفر بالله وبرسله وبآياته، وكفى بهذا الاستقراء موعظة لأمثال مشركى العرب.

وتخصيص آل فرعون بالذكر – من بين بقية الأمم – وجهه أن هلاكه عملوم عند أهل الكتاب بخلاف هلاك ثمود وعاد فهو عند العرب أشهر، ولأن تحدي موسى إياهم كان بآيات عظيمة فما أغنتهم شيئاً تجاه ضلالهم (۱)..والله تعالى أعلم بمراده.

<sup>(</sup>١) ينظر: روح المعاني ٣/ ١٥٣ بحلد ٣٠ والتحرير ٣/ ١٧٥ بحلد ٣.

### المبحث الرابع

أثر البدء أو الوقف على الباء و(على) و(مِن) و(في) ومدخولاتها في إثراء المعنى

أولاً: البدء بالباء مع مدخولها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المعنى:

تستعمل الباء فيما تستعمل للسبب وتسمى برباء الاعتمال)، كما تستعمل للاستعانة والقسم .. وفي دلالة تلك الأداة على تيك المعاني يقول ابرن هشام في المغني: تكون الباء له الاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل نحو: هشام في المغني: تكون الباء له الاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل لا يتأتى على (كتبت بالقلم) (نحرت بالقدوم)، قيل ومنه باء البسملة لأن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بها، و.. السببية نحو: ﴿إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَتِخَاذِكُمُ الْمُتُمْ الْمُشَمِّمُ أَنفُسَكُم بِأَتِخَاذِكُمُ الْمُعْبَلِ .. ﴾ [البقرة:٤٥]، ﴿ فَكُلًا أَخَذُنا بِذَنبِهِ عِد الله بسبب لقائي إياه، وقوله:

قد سُـقيَتْ آبالُهم بالنار والنار قد تشفي من الأوَارِ

أي ألها بسبب ما وسمت به من أسماء أصحابها يُخلى بينها وبين الماء، و.. القسم، وهو أصل حرفه، ولذلك خصت بجواز ذكر الفعل معه، نحو (أقسم بالله لتفعلن)، ودخولها على الضمير نحو (بك لأفعل)، واستعمالها في القسم الاستحقاقي نحو (بالله هل قام زيد) أي أسألك بالله مستحلفاً» (1).

وعلى تلك المعاني جميعها حملت الباء في ﴿ بِنَايَتِنَا ﴾ من قول الله تعالى في حق موسى عليه السلام: ﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا أَنْتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمُا ٱلْغَلِبُونَ ﴾ [القصص:٣٥]، وفي بيان ذلك يقول

<sup>(</sup>١) المغني لابن هشام ١/ ١٠٣، ١٠٦، وينظر: الصاحبي ص٣٠ وما بعدها، والبرهان ٤/ ٢٥٦.

ابن عاشور:

« قوله: ﴿ وَعَايَنْهِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُا الْغَيْلِبُونَ ﴾ ، يجوز أن يكون ﴿ وِعَايَنْهَا ﴾ متعلقاً يمحذوف دل عليه قوله: ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ الله صص ٢٣] تقديره: اذهبا بآياتنا، على نحو ما قدر في قوله تعالى: ﴿ فِي تِسْعِ اَيَنْتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَفَوْمِهِ الله بعد قوله: ﴿ وَأَدَّخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَغُرُّجُ بَيْصُهَا مَن مَنْمِ سُوهٍ .. ﴾ [النمل: ١٦] ، أي اذهبا في تسع آيات، وقد صرح بذلك في قوله في سورة السشعراء: ﴿ قَالَكُلّا فَاذُهَبَا مِعْنَدُ الله عَلَيْتِنَا إِنَا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ﴾ [الشعراء: ٥] ..ويجوز أن يتعلق بـــــ ﴿ وَتَجْعَلُ لَكُمَا ﴾ أو بــ ﴿ سُلُطَنَا ﴾ أي سلطاناً عليهم بآياتنا فنسلطكما عليهم بما حتى تكون وبيعتهم منكما آية من آياتنا لما في ذلك من معني التسلط والغلبة، ويجوز أن يتعلق بـــ ﴿ فَلَا يَصِدُونِ مَنْ مَا يَتعلق بِـــ ﴿ فَلَا يَصِدُونِ عَنْ أَذَاكُم بآيات منا وتمنعون منهم يتعلق بـــ ﴿ فَلَا يَصِدُونِ عَنْ أَذَاكُم بآيات منا وتمنعون منهم يتعلق بـــ ﴿ فَلَا يَصِدُونِ عَنْ أَذَاكُم بآيات منا وتمنعون منهم يتعلق بـــ ﴿ فَلَا يَعِدُونَ النَّهُ عَلَى يَصِدُونِ عَنْ أَذَاكُم بآيات منا وتمنعون منهم يقال كقول النبي ﷺ: ((نصرت بالرعب)) » (١٠).

وكلامه وكذا كلام الآلوسي الذي هو في معنى ما ذكر، واضحان في أنه بحمل الباء على المعاني سالفة الذكر وهي الاستعانة أو السببية يكون الوقف على قوله: ﴿ بِنَايَنِينَا ﴾ .. وإليه الإشارة بقول الأشموني في المنار: « ﴿ بِنَايَنِينَا ﴾ تام، إن علقت ﴿ يَايَنِينَا ﴾ بـ (يصلون) .. وقيل متعلقة بـ (نجعل)، أي ونجعل لكما سلطاناً بآياتنا، وقيل متعلقة بـ ﴿ يَصِمُلُونَ ﴾ وهو المشهور .. وضعف قول من قال: إن في الآية تقديماً وتأخيراً، وإن التقدير ونجعل لكما سلطاناً بآياتنا

<sup>(</sup>۱) التحرير ۲۰/ ۱۱۸ مجلد ۱۰بتصرف، وينظر: روح المعاني ۲۰/ ۱۱٦ مجلـــد ۱۱، والحـــديث أخرجه البخـــاري ۲۸/ ۱۱، والحـــديث أخرجه البخـــاري ۲۸/ ۱۸، ۲۸۱، ۲۰۹۷، ومـــسلم ۵۲۱، ۵۲۳، والترمــــذي ۱۵۵۳، والنسائي ۳۰۸۷، ۳۰۸۹، والحاكم ۳۰۸۷.

فلا يصلون إليكما ، لأن ذلك لا يقع في كتاب الله إلا بتوقيف أو بـــدليل قطعي » (١).

ويسوغ في الجار والمجرور في قوله: ﴿ بِنَايَنِنَا ﴾ وعلى حمل ذلك الجار على معنى السببية أيضاً، « أن يكون متعلقاً بقوله: ﴿ الْغَنِلِبُونَ ﴾ أي على أن (أل) ليست موصولة، أو موصولة واتسع فيه ما لا يتسع في غيره، والمعنى تغلبوهم وتقهرو هم بآياتنا التي نؤيدكما بها، وتقديم المجرور على متعلقه في هذا الوجه للاهتمام بعظمة الآيات التي سيعطيا في » (١)، وبذا يكون البدء بشبه الجملة.

والحق أن إضافة الغلبة إلى الآيات أولى من إضافة عدم الوصول إليهما، لأن المراد بالآيات العصا وصفاتها وقد غلبوا بها السحرة ولم تمنع عنهم فرعون، ومن ثم يكون من الأحسن الوقوف على ﴿إِلَيْكُما ﴾ والبدء بالتالي بـ (آياتنا)، كـذا ذكره السيوطي ناقلاً إياه عن الشيخ عز الدين (٢) وعلله بما ذكرنا لكن علـي أن (مَن) - في قوله: ﴿وَمَنِ أَتَبَعَكُما ﴾ ليست موصولة، أو موصولة واتـسع فيه، والمعنى: أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا، فـ ﴿ بِتَايَئِيناً ﴾ داخل في الصلة تبييناً، غير أن هذا غير سديد، لأن النحاة يمنعون التفريق بين الصلة والموصول، لكون الصلة تمام الاسم فكأنك قدمت بعض الاسم وأنت تنوي التأخير وهذا لا يجوز.

وأما حذف الموصول وإبقاء صلته عوضاً عنه ودليلاً عليه، نحو: ﴿إِنَّ المُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَينَ وَٱلْمُصَّدِقَينَ وَٱلْمُصَّدِقَينَ وَٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَدِقِينَ وَٱلْمُصَدِقِينَ وَٱلْمُصَدِقِينَ وَٱلْمُصَدِقِينَ وَٱلْمُصَدِقِينَ وَٱلْمُصَدِقِينَ وَٱلْمُصَدِقِينَ وَٱلْمُصَدِقِينَ وَاللَّهُ عَلَيه الله عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

<sup>(</sup>١) منار الهدى للأشموني ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) التحرير ٢٠/ ١١٨ مجلد ١٠ بتصرف، وينظر: الدر المصون ٦٧٨/٨، والبحر الحيط٧/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البرهان ١/ ٣٤٦، والإتقان ص ١١٩.

فمن يهجو رسول الله منكم ويــمدحه وينصره ســواء يريد ومن يمدحه "(١).

أيضاً يجوز الوقف على ﴿ إِلَيْكُمّا ﴾ ثم يبتدئ ﴿ بِنَايَنِيّنَا ﴾ إن جعل ﴿ بِنَايَنِيّنَا ﴾ قسماً وجوابه ﴿ فَلا يَصِلُونَ ﴾ مقدماً عليه -نص على ذلك الزمخشري - ورده أبو حيان وقال حواب القسم لا يتقدمه ولا تدخله الفاء أيضاً .. وإن جعل حواب مخذوفاً والتقدير فيه: وحق آياتنا لتغلبن، أو من القسم الذي يتوسط الكلام ويقحم فيه لمجرد التأكيد لهما بألهما الغالبون تثبيتاً لقلبيهما، فلا يحتاج إلى حواب أصلاً .. حاز (٢)، فيا لعظمة هذا الكتاب الخالد المعجز، الكلام واحد هو هو لا يتغير ولا يتبدل ولا يزيد ولا ينقص، ومع ذلك وبسبب مباديه ووقفاته تتعدد وجوهه وتتنوع عطاءاته.

« وعلى الوجوه كلها فالآيات تشمل خوارق العادات المساهدة مشل الآيات التسع، وتشمل المعجزات الخفية كصرف قوم فرعون عن الإقدام على أذاهما مع ما لديه من القوة وما هم عليه من العداوة، بحيث لولا الصرفة من الله لأهلكوا موسى وأحاه.

ومحل العبرة من هذا الجزء من القصة، التنبيه إلى أن الرسالة فيض من الله على من اصطفاه من عباده، وأن رسالة محمد كل كرسالة موسى جاءته بغتة فنودي محمد في حبل حراء كما نودي موسى في جانب حبل الطور، وأنه اعتراه من الخوف مثل ما اعترى موسى، وأن الله ثبته كما ثبت موسى، وأن الله يكفيه

<sup>(</sup>١) المنارص ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنار ٢٩١ ، وروح المعاني ٢٠/ ١١٦ مجلد١١، والكــشاف ١٧٦/٣، والبحــر الحــيط والتحرير ٢٠/ ١١٨ مجلد ١٠.

أعداءه كما كفي موسى أعداءه »(١).

وإنما أراد بشد عضده الربط والتقوية له بأخيه، ذلك أن من شأن العامل بعضو إذا أراد أن يعمل به عملاً متعباً للعضو، أن يربط عليه لئلا يتفكك أو يعتريه كسر، ومما هو على العكس من ذلك قولهم: فُتَّ في عضده .. وجعل الأخ هنا بمنزلة الرباط الذي يشد به، والمراد: أنه يؤيده بفصاحته، فتعليق بالشد ملحق بباب الجحاز العقلي.

ويجوز أن يخرج على الجحاز المرسل فيكون من إطلاق السبب على المسبب بأن يكون الأصل سنقويك به ثم نقويك ونشد عضدك بسببه، أو هـو كنايـة تلويحية عن تقويته لأن اليد تشتد بشدة العضد وهو ما بين المرفق إلى الكتـف والجملة تشتد بشدة اليد على مزاولة الأمور، أو هو خارج مخـرج الاسـتعارة التمثيلية حيث شبه حال موسى (٢) عليه السلام في تقويته بأحيه بحال اليـد في تقويتها بعضد شديد، ولا يبعد أن يكون ذلك تمثيلاً لحال إيضاح حجته بحال من يريد تقوية من يريد عملاً عظيماً أن يشد على يده وهو التأييد الذي شـاع في معنى الإعانة والإمداد، وإلا فالتأييد أيضاً مشتق من اليد.

ومما هو لصيق الصلة في استعمال حرف الباء للقسم وإساغة البدء بها مع مدخولها، بيد أن فيه شيئاً من التكلف .. ما ذكره أهل العلم في قول الله تعالى: ﴿ وَلِذْ قَالَ لُقَمْنُ لِاَبْنِهِ ء وَهُو يَعِظُهُ, يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِاللّهِ إِللّهِ إِللّهِ اللّه على الله العلم في قول الله تعالى: ١٣]، حيث « أغرب من وقف على ﴿ لَا تُشْرِكَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) التحرير ۲۰/ ۱۱۸ مجلد ۱۰.

<sup>(</sup>٢) ينظر: روح المعاني ٢٠/ ١١٦ مجلد١١، والتحرير ٢٠/ ١١٧ مجلد١٠.

ووجه الغرابة في ذلك ألهم قالوا إن الأقسام في القرآن المحذوفة الفعل لا تكون إلا بالواو، فإن ذكرت الباء أتي بالفعل .. قاله في الإتقال »، ونص عبارته: «قال ابن الجزري: ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين أو يتكلفه بعض القراء أو يتأوله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفاً أو ابتداء، ينبغي أن يُتعمّد الوقف عليه، بل ينبغي تحري المعنى الأتم والوقف الأوجه وذلك نحو الوقف على .. ﴿ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ ﴾ ويبتدئ ﴿ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا .. ﴾ [النساء: ١٦] ، ونحو: ﴿ يَبْنَيْ لَا نُشْرِكَ ﴾، ويبتدئ ﴿ بِاللّهِ إِن اللّهُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٦] على معنى القسم .. ونحو: ﴿ فَلَا جُنَاحَ ﴾ (فلا جناح)، ويبتدئ ﴿ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَ .. ﴾ البقرة/: ١٥٠] ، فكله تعسف وتمحل وتحريف للكلم عن مواضعه أ.ه » (١٠).

وفي بيان ما يحمله الوقف على النحو السابق في آية النساء من معاني التعسف والتكلف، يؤكد الأشموني على عدم تحبيذ الوقف فيقول: « لا وقف . على ﴿ يَكِلفُونَ ﴾ وبعضهم تعسف ووقف على ﴿ يَكِلفُونَ ﴾ وجعل بالله قسماً و ﴿ إِنَّ أَرَدْنَا ﴾ جواب القسم و (إن ) نافية بمعنى (ما)، أي ما أردنا في العدول عنك عند التحاكم إلا إحساناً وتوفيقاً، وليس بشيء لشدة تعلقه بما بعده، ولأن الأقسام المحذوفة في القرآن لا تكون إلا بالواو، فإذا ذكرت الباء أتى بالفعل كقوله: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ . ﴾ [الأنعام:١٠، النحل:٣٨، النور:٣٥، فاطر:٤٢] أي يحلفون بالله، ولا تجد الباء مع حذف الفعل أبداً، والمعتمد أن الباء متعلقة بيكفون بالله، ولا تجد الباء مع حذف الفعل أبداً، والمعتمد أن الباء متعلقة بـ

<sup>(</sup>١) الإتقان ص ١١٣، والمنار ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) المنارص ١٠٢.

ومما هو من هذا بسبب ولا يخلو كذلك من تكلف أو من حمل على وجه بعيد، ما جاء في قــول الله تعــالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنَّ ٱقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلَّتُهُ. فَقَدَّ عَلِمَتَهُ. .. ﴾ [المائدة:١١٦]، وما قيل من مراقبة قوله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي ﴾ لقوله: ﴿ بِحَقِّي ﴾ . . وإنما كان ذلك من قبيل التعسف، لما في ذاك الوقف من « خطأ من وجهين، أحدهما: أن حرف الجر لا يعمل فيما قبله، الثاني: أنه ليس موضع قسم، وجواب آخر أنه إن كانت الباء غير متعلقة بشيء فذلك غير جائز، وإن كانت للقسم لم يجز لأنه لا جواب هنا، وإن كان ينوي به التأخير وأن الباء متعلقة بـ ﴿ قُلتُهُ ﴾، أي (إن كنت قلته فقد علمته بحـق) فليس خطأ على المحاز لكنه -وهذا هو وجه البعد في البدء بقوله: ﴿ بِحَقِّ ﴾- لا يستعمل كما صح سنده عن أبي هريرة قال: لُقن عيسى عليه الصلاة والــسلام حجته، ولقنه الله في قوله لما قال تعالى: ﴿ يَنْعِيسَى أَبِّنَ مَرِّيمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ . . الآية ﴾ ، قال أبو هريرة عن رسول الله على: ((لقنه الله حجته بــقوله : ﴿ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ﴾ ً))، ســبحانك : أى تنزيهاً لك أن يقال هذا أو يُنطق به» (١).

وحتى على القول بتعلق الجار والمحرور﴿ بِحَقٍّ ﴾ بالفعل﴿ عَلِمْتُهُۥ ﴾ - وهو ما جعله السمين الحلبي وجهاً آخر في عود الضمير في اسم ﴿ لَيْسَ ﴾ على ﴿ مَا ﴾ اسمـــها و﴿ لِي ﴾ خبرها، والبدء بحق – يعني على تقدير: فقد علمته بحق .. هو عند السمين فيه نظر، إذ نراه يشير في كلام أشبه بما قاله الأشموني إلى أن هـذا:

<sup>(</sup>١) المنار ص١٢٦، والحديث رواه الترمذي برقم ٣٠٦٢ ، والنسائي١١١٦٢.

«قد ردَّ بأن الأصل عدم التقديم والتأخير»، ويعقب بالقول بأن « هذا لا ينبغي أن يكتفى به في رد هذا، والذي منع من ذلك أن معمول الشرط أو جوابه لا يتقدم على أداة الشرط، ولاسيما أن المروي عن الأئمة القراء الوقف على إيحَقي على أداة الشرط، ولاسيما أن المروي عن رسول الله على فوجب اتباعه»(١).

فإنك واجد ما اكتنف البدء بقوله: ﴿ يِحَقٍّ ﴾ من تكلف ومن تقدير بعيد لا يخلو من كدر وإن لم يكن مخلاً في حقيقة الأمر بالمعنى، وهذا بالطبع يتعين معه أن يكون قوله: ﴿ لِي ﴾ حبراً لـ ﴿ لَيْسَ ﴾ . وإلا وعلى ما اشتهر من أمر الوقف على (بحق)، فيصح فيها أن تكون ﴿ يحقّ مفعولاً به تقديره: ما ليس يثبت لي والعامل فيه الجار، ويجوز أن يكون ﴿ يحقّ ﴾ مفعولاً به تقديره: ما ليس يثبت لي بسبب حق، لتعلق الباء بالفعل المحذوف لا بنفس الجار لأن المعاني لا تعمل في المفعول به، ويجوز أن يجعل ﴿ يحتم ﴿ لَيْسَ ﴾ ، و ﴿ لِي ﴾ تبيين كما في قولم، سقياً له ورعياً، ويجوز أن يكون ﴿ يحتم ﴿ لَيْسَ ﴾ ، و ﴿ لِي ﴾ صفة فولم، سقياً له ورعياً، ويجوز أن يكون ﴿ يحتم ﴿ لَيْسَ ﴾ ، و ﴿ لِي ﴾ صفة المجرور عليه فصار حالاً ، وهذا يخرج على قول من أجاز تقديم حال المجرور عليه ﴾ نفس (حق) لكونما والحال هكذا بمعين مستحق ، إن جعلت الباء فيها زائدة ، وتعلقت ﴿ لِي ﴾ بنفس (حق) لكونما والحال هكذا بمعين مستحق ، والمعنى: ما يكون لي أن أقول ما ليس مستحقاً لي ( ) .

ونظيره في التخريج على وجه، لكن- وعلى نحو ما أفادته كلمة أهل العلم-

<sup>(</sup>١) الدر المصون للسمين ٤/ ٥١٣.

<sup>(</sup>٢) الإملاء للعكبري ص٢٤٠ ، وينظر: روح المعاني ٧/ ٩٥ بحلد ٥ ، والدر المصون ٤/ ٥١٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الدر المصون للسمين ٤/ ١٥٥.

أقل في البعد، ما حاء في قول الله تعالى في حق بني إسرائيل: ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَين كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَ لَكَ وَلَئُرسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ [الأعراف:١٣٤] ..ذلك أن ما استنكره ابن الجزري والأشموني بشدة من مراقبة قوله تعالى: ﴿ اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ ﴾ لقوله على جهة الإقسام: ﴿ وَالأَسْمُونِي بشدة من مراقبة قوله تعالى: ﴿ اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ ﴾ لقوله على جهة الإقسام: ﴿ وَمَا عَلَى وَجه بعيد - كلّ من الآلوسي والعكبري وحعلاه - وحلاه - وكذا من لف لفهما - وجها آخر يمكن حمل المعنى عليه .. وبذا يكونان ومن قبلهما الزمخشري ومن قال بقوله قد أضافا وجها حديداً أسبغ على المعنى ثراء وأمكن معه حمل النظم في الآية على الاتساع.

فبعد أن ذكر الآلوسي ما اشتهر من تعلق الجار والجرور بالفعل (ادع) وجعل التقدير في الآية على معنى: (ادع الله تعالى متوسلاً بما عهد عندك)، أو على حد ما جاء في عبارة أبي البقاء (ادع الله بالشيء الذي علمك الله السدعاء به)، راح يقول: «ويحتمل أن تكون الباء للقسم الاستعطافي كما يقال: بحياتك افعل كذا، فالمراد استعطافه عليه السلام لأن يدعو، وأن تكون أبي الباءلقسم الحقيقي وجوابه»، وبنحو ذلك فعل العكبري(۱)، كما عرج الزمخشري على هذين الوجهين بقوله: «والباء إما أن تتعلق بقوله ﴿ أَدَّعُ لَنَا رَبَّكَ ﴾ على وجهين: أحدهما أسعفنا إلى ما نطلب إليك من الدعاء لنا بحق ما عندك من عهد الله وكرامته بالنبوة، أو ادع لنا متوسلاً إليه بعهده عندك، وإما أن يكون قسماً مجاباً به في أني أقسمنا بعهد الله عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك (١)

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٩/ ٥٤ مجلد ٦، وينظر: إملاء ما من به الرحمن ص٢٩٠، والدر المصون٥/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>۲) الكشاف۲/ ۱۰۸، ۱۰۹.

.. ويفيد كلامه حواز الوقف على ﴿ بِحَقِّ ﴾ على وجه ومعنى، وجواز البدء بما على وجه ومعنى مغاير.

وفي حين يريان - أعنى الآلوسي وأبا البقاء جرياً على ما ذكره من سبقهما من أهل العلم - ذلك الأحير وجها سائغاً من دون بأس، نلحظ في مقولة الأشموني ما ينم عن شدة الإنكار إذ تقول عبارتـه: « من وقف على ﴿ أَدُّعُ لَنَا رَبُّكَ ﴾ وابتدأ ﴿ بِمَا عَهِدَ عِندَكٍّ ﴾ وجعل الباء حرف قــسم، فقــد تعــسف وأخطأ، لأن باء القسم لا يحذف معها الفعل، بل متى ذكرت الباء لا بـــد مـــن الإتيان بالفعل معها بخلاف الواو» (١).

وبتقديري أن الأمر أهون من ذلك بكثير - لاسيما مع وجود فعل الشرط وصحة المعنى في عد جملته جواباً على ما أفادته عبارة الزمخشري - وإن كان من الأفضل حمل معنى القرآن على أحسن الوجوه وأبلغها.

# ثانياً: البدء بـ (على) مع مدخولها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المعنى:

سبق أن ألمعتُ إلى ما جاء في عبارتي السيوطي والأشموني من تمحل يصل لحد تحريف الكلم عن مواضعه، يكتنف الوقوف على كلمة (جناح) من قول الله تعالى في سورة البقرة: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ ﴾ والابتداء من ثم بقوله: ﴿ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا .. ﴾ [البقرة:١٥٨]، والمتأمل في سياق النظم يلمس بنفسه صدق ذلك، وفي تحلية ما شاب هذا الوقف من تكلف .. وفي بيان ما انتابه من تعسف حراء البدء بـ عَلَيْهِ ﴾ في الآية الكريمة، يكشف صاحب المنار اللشام عن وجه ذلك ويوضح أن « من وقف على

<sup>(</sup>١) المنارص ٥٠٠، وينظر: نهاية القول المفيد لمحمد مكي ص ١٧١.

﴿ جُنَاحَ ﴾ وابتدأ ﴿ عَلَيْهِ أَن يَطُوّفَ بِهِمَا .. ﴾ ليدل على أن السعي بين الصفا والمروة واجب، ف (عليه)، إغراء! أي: يلزمه الطواف (١)، وإغراء الغائب ضعيف والفصيح إغراء المخاطب»، « والجيد – على ما ارتآه أبو البقاء هنا وفي محاولة منه للبعد عن هذا الحمل الضعيف ومن ثم إساغة البدء بشبه الجملة – أن يكون عَلَيْهِ ﴾ في هذا الوجه خبراً ، و ﴿ أَن يَطُوّفَ ﴾ مبتدأ » (١)، وخبر (لا) على أيِّ من هذين الوجهين المرجوحين محذوف قدره أبو البقاء بقوله: لا جناح في الحج.

ومع تفادي تخريج أبي البقاء لإشكاليات البدء بشبه الجملة ﴿ عَلَيْهِ ﴾ إلا أنه يستأنس فيما ترجح من الوقف على (بهما) بمناسبة النُّزول، وفيها يقول الأشموني: «يروى أن المسلمين امتنعوا من الطواف بالبيت لأجل الأصنام التي كانت حوله للمشركين، فأنزل الله هذه الآية: أي فلا إثم عليه في الطواف في هذه الحالة، وقيل: إن الصفا والمروة كانا آدميين فزنيا في حوف الكعبة فمسخا، فكره المسلمون الطواف بهما، فأنزل الله الرخصة في ذلك» (٣).

وقد أصاب الأشموني بما ذكره كبد الحقيقة، وبخاصة أن كلمة ﴿ جُنَاحَ ﴾ ما جاءت في آي القرآن إلا مقرونة بالنفي وموصولة بحرف الجر (على) ومرتبطة هما، وأن الظاهر في شبه الجملة (عليه) أن يكون خبراً لر (لا)، و ﴿ أَن يَطُونَ ﴾ في تأويل مصدر مرفوع بالابتداء، والمعنى: فمن حج البيت أو اعتمر فطوافه بحما لا جناح عليه في أن يطوف

<sup>(</sup>١) فـــ(أن يطوف) في محل نصب كقولك: (عليك زيداً) أي الزمه، وحكى سيبويه وضعفه (عليـــه رحلاً ليسُني) قال: وهو شاذ .. ،ينظر: الدر المصون ٢/ ١٨٩، والكتاب ١/ ١٢٦، والإملاء ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) الإملاء ص ٧٧ ، والمنار ص٥٦ بتصرف يسير، وينظر: الدر المصون٢/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) المنارص ٥٢.

هما، فجملة ﴿أَن يَطُوَّفَ ﴾: في موضع الجر بـ (في)، أو النصب على تقــدير حذفها، أي فليلزم طوافه هما، ولعل هذا ما عناه الحلبي بقوله: «أصــله: (في أن يطوف)، فحذف حرف الجر، فيجيء في محلها القولان: النصب أو الجر، والوقف على هذا الوجه على قوله: (هما) » (1).

لكن فات صاحب المنار القول بأن الصنمين اللذين مسخا بعد فعلتهما تلك الشنعاء وتحرج المسلمون بسببهما ولأجلهما من الطواف بين الصفا والمروة كانا – على ما ترجح لدى بعض المفسرين – إساف ونائلة، وقد وضعهما المشركون على أعلى حبلي الصفا والمروة للتعظيم بدلاً من أن يجعلوهما عبرة لمن يعتبر، يقول الشعبي في تفصيل ذلك: « (كان إساف على الصفا وكانت نائلة على المروة، وكانوا يستلمولهما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية)، وكان محمد بن إسحاق قد ذكر في كتاب السيرة أن إساف ونائلة كانا بشرين، فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس، فلما طال عهدهما عبدا ثم حولا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك ، فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما» (٢)، ولله في خلقه شئون!!

لكن ما ينبغي ألا يفوتنا هو التنويه إلى أن ما أبصرناه من تعسف في البدء بالحرف (على) مع ما بعده في آية البقرة، لا يستلزم أن يكون كذلك دوماً وفيما يصح الحمل عليه، إذ العبرة في ذلك باستقامة المعنى وإفادة السياق، وفي

<sup>(</sup>١) الدر المصون للسمين الحلبي٢/ ١٨٩.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۱/ ۹۹ بتصرف.

صحة البدء بحرف الاستعلاء الدال على المصاحبة في قول الله تعالى:﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ غَبَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَاننَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ ۖ وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم:٤٧] ، يشير الأشموني إلى أن الوقف على ﴿ حَقًّا ﴾ جائز، إذ المعنى مع ذلك: « وكان الانتقام منهم حقــاً ، فاســـم (كـــان) مـــضمر و و﴿عَلَيْنَا ﴾ خبره» (١).. ولازم قوله، إساغة البدء بشبه الجملة ﴿عَلَيْنَا ﴾ وحواز حمل المعنى في الآية على ذلك، ورجوع اسم (كان) إلى ضمير الانتقام هو على حد قول الله تعالى : ﴿ أَعَدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقُونَى ﴾ [المائدة: ٨] ، وقد كان أبو بكر شعبة راوي عاصم يفعل ذلك، فيقف على ﴿ حَقًّا ﴾ ويبتدئ عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، « وكأنه أراد التخلص من إيهام أن يكون للعباد حـق علـي الله إيجاباً، فراراً من مذهب الاعتزال» (٢).

وهو تعليل وإن كان له وجاهته وليس فيه محذور من حيث المعني بـــل يجب التعويل عليه أحياناً في رد عادية أهل الاعتزال، إلا أنه غير لازم ولا مانع من القول بأن الأولى هو تعلق الجار ومدخوله بــــ﴿حَقًّا ﴾ جرياناً على الظاهر المؤيد بالخبر، فقد أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله على يقول: ((ما من امرئ مسلم يردُّ عن عرض أخيه إلا 

<sup>(</sup>١) المنار ص ٣٠١.

<sup>(</sup>۲) التحرير ۲۱/ ۱۲۰ محلد ۱۰.

الصلاة والسلام قـول الله تعـالى: ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)، وفي هذا إشعار بأن ﴿ حَقًا ﴾ خبر (كان) و (نصر المؤمنين) الاسم كما هو الظاهر، وإنما أخر الاسم لكون ما تعلق به فاصلة وللاهتمام بالخبر إذ هو محط الفائدة على ما في البحر، وما ذُكر ثمة في هذا الصدد هو ما يستلزمه عدم الوقوف على ﴿ حَقًا ﴾ ولا البدء حينذاك بشبه الجملة.

وفي شأن ذلك يقول صاحب المنار: «وليس بوقف إن جعل فَصَرُ ﴾ اسم (كان) و ﴿ حَقًا ﴾ حبرها و ﴿ عَلَيْنَا ﴾ متعلق ب ﴿ حَقًا ﴾ ، والتقدير: وكان نصر المؤمنين حقاً علينا (٢) ، قال أبو حاتم: وهذا أوجه من الأول لوجهين ، أحدهما: أنه لا يحتاج إلى تقدير محذوف ، والثاني: من حيث المعنى، وذلك أن الوقف على ﴿ حَقًا ﴾ يوجب الانتقام ويوجب نصر المؤمنين (٣) وهو كلام له دلالته ، يعضد من شأنه ما ذكره ابن عطية في تفسيره للآية من أنه وقف ضعيف ، « لأنه لم يدر قُدُماً عَرْضَه في نظم الآية » (٤) ، في إشارة إلى ضرورة أن يكون للضمير في اسم كان المقدر مرجع واضح يعود إليه.

<sup>(</sup>١) وأخرجه من غير من ذكروا: الترمــذي١٩٣١، وأحمــد ٢٧٥٧٦، ٢٧٥٨٣ ، والبيهقــي في الشعب٧٦٣٥.

<sup>(</sup>٢) أو جعل (حقاً) مصدراً و(علينا) الخبر، أو تقدير ضمير الشأن في (كان) اسماً لها مع جعل (حقـــاً) مصدراً وجملة (علينا نصر) مبتدأ وخبر في موضع الخبر لـــ (كان) .. الدر٩/ ٥١.

<sup>(</sup>٣) المنار ص ٣٠١، وينظر: في تفسير الآية البحر المحيط، وروح المعاني ٢١/ ٨٠ مجلد١٢.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ١٢/ ٢٦٨.

ثالثاً: البدء بـ (من) مع مدخولها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المعنى:

وتأتي (من) فيما تأتي للتعليل، ولا تجمحم أن ذكر الشيء معللاً أبلغ من ذكره بلا علة وذلك لوجهين:

أولهما: أن العلة المنصوص عليها قاضية بعموم المعلول، ولهذا اعترضت الظاهرية بالقياس في العلة المنصوصة ، ثانيهما : أن النفوس تنبعث إلى نقل الأحكام المعللة بخلاف غيرها(١).

نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَاعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ، كَيْفَ يُوَرِى سَوْءَةَ أَخِيدٍ قَالَ يَوَيْلَتَى ٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـٰذَا ٱلْغُرَّبِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِيُّ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلنَّـٰدِمِينَ ﴿ ۚ إِنَّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ أَنَّـٰهُ, مَن قَتَـٰلَ نَفْسًا بِغَيْر نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا .. ﴾ [المائدة:٣٠] ، وقد ذهب فريق إلى أن الوقف على ﴿مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ ﴾ والبدء بما هو من قبيل المراقبة على التضاد، وفي بيان ذلك يقول صاحب منار الهدى: « ﴿ مِنَ ٱلنَّـٰدِمِينَ ﴾ و ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ﴾ وقفان جائزان، والوقوف إذا تقاربت يوقف على أحسنها ولا يجمع بينها، وتعلق ﴿ مِنْ أَجِّلِ ذَلِكَ ﴾ يصلح بقوله: ﴿ فَأَصَّبَحَ ﴾، ويصلح بقوله: ﴿ كَتَبْنَا ﴾ وأحسنها ﴿ ٱلنَّدِمِينَ ﴾ ، وإن تعلق ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ﴾ بـ ﴿ كَتَبْنَا ﴾ أي مـن أجل قتل قابيل أخاه كتبنا على بني إسرائيل، فلا يوقف علي الصلة دون الموصول، قال أبو البقاء:

(١) ينظر: البرهان ٣/ ٩١.

لأنه لا يحسن الابتداء بـ ﴿ كَتَبْنَا ﴾ هنا، ويجوز تعلقه بما قبله أي فأصبح نادما بسبب قتله أخاه وهو الأولى، أو بسبب حمله لأنه لما قتلـه وضعه في حراب وحمله أربعين يوماً حتى أروح، فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحـدها الآخر ثم حفر بمنقاره ورجليه مكاناً وألقاه فيه وقابيل ينظر، فندمه من أجل أنه لم يواره، أظهر .. لكن يعارضه خبر ((الندم توبة))(())، إذ لو ندم على قتلـه لكان توبة ((والتائب من الذنب كمن لا ذنب له))(())، فندمه إنما كان علـى حمله لا على قتله، كذا أجاب الحسين بن الفضل لما سأله عبد الله بن طـاهر والي خراسان..وحينئذ فالوقف على ﴿ النَّدِمِينَ ﴾ هو المختار، والوقف علـى ﴿ النَّدِمِينَ ﴾ تام»(())، وذلك ﴿ بناء على أن المشهور من حـعل (من أجل ذلك) متعلقاً بـ ﴿ كَتَبْنَا ﴾ .. كما لا يفوتنا التذكير بأن ﴿ النَّدِمِينَ ﴾ رأس آية، وربما كان هذا سبباً في حعل تعليق ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ﴾ .ما بعده هو المختار أو على الأقل – إضافة لما ذكرت – أحد أسبابه، ﴿ فإن علق بما قبله – وهو ظاهر مـا روي عن نافع – فالوقف عليه، أي فأصبح نادماً من أجل قتله أخاه» (أ).

وكلامهما- أعني الأشموني وأبا البقاء - واضح في إساغة الوقف على ﴿مِنْ الْمُونُ عَلَى الْمُونُ عَلَمُ لَا بعده أَجْلِ ذَلِكَ ﴾ وفي البدء به ليكون علة لما بعده

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة٢٥٦٤، وابن حبان ٦١٤،٦١٣، والحاكم ٦٧١٢، ٣٧١٣، وأحمــــد ٣٥٦٨، (١) أخرجه ابن ماجة٤٠١٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بسند فيه ضعف ابن ماجة ٢٠٥٠، والبيهقي في الشعب٥/ ٣٨٨، ٣٣٩ ، والطـــبراني في الكبير ١٠/ ١٥٠، ٢٢/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) منار الهدى ص ١١٩، وينظر: إملاء ما من به الرحمن ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) المقصد لتلخيص ما في المرشد لأبي زكريا الأنصاري ص ١١٩.

مقدم عليه، وذلك خلافاً لما جنح إليه الزركشي الذي أوجب الوقف على ﴿ ٱلنَّادِمِينَ ﴾ وحطًّا من قال بخلاف ذلك .. فقد حزم بأن قولـــه: ﴿ مِنْ أَجَلِ ﴾ «لتعليل الكتْب، وعلى هذا فيجب الوقف على ﴿ مِنْ ٱلنَّادِمِينَ ﴾ »، يقول: «وظن قوم أنه تعليل لقوله: ﴿مِنْ ٱلنَّكِمِينَ ﴾ أي من أجل قتله لأخيه، وهو غلط لأنـــه يشوش صحة النظم ويخل بالفائدة» (١).

والحق أن الأمر لا يصل إلى هذا الحد، وأنه أيما كان البدء أو الوقف على الجار والمجرور أفاد معنى غير الذي يفيده الآخر، وفي ذلك- بتقديري- من الثراء والاتساع لحمل الأمر في الآية على أكثر من وجه ما لا يخفى، وإلا فما الذي حمله على أن يبحث ويجتهد في أن يواري سوءة أخيه إلا شعور بالحسرة والندم؟! .. على أن قوله ﴿ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ﴾ أدل على تمكن الندامة من نفسه، من أن يقال (نادماً) الذي يقتضيه الظاهر، لدلالة الفعل الناسخ في مثل هذا الاستعمال على رسوخ معنى الخبر في اسمه.

وما ترجح لدي جمهور أهل العلم يفرض سؤالاً مؤداه، «كيف يكون قتل أحد ابني آدم للآخر علة للحكم على أمة أخرى بذلك الحكم؟ وإذا كان علـة فكيف كان قتل نفس واحدة بمنزلة قاتل الناس كلهم؟»، والجواب: « إن الله سبحانه يجعل أقضيته وأقداره عللاً لأسبابه الشرعية وأمره، فجعل- هنا- حكمه الكوني القدري علة لحكمة أمره الديني، لأن القتل لما كان من أعلى أنواع الظلم والفساد فخُم أمره وعظم شأنه وجُعل إثمه أعظم من إثم غيره، ونُزِّل قاتل النفس الواحدة منزلة قاتل الأنفس كلها في أصل العذاب لا في وصفه» (٢).

<sup>(</sup>١) البرهان ٣/ ٩٨.

<sup>(</sup>٢) السابق.

وفي توضيح ما ذكرنا يقول الطاهر ابن عاشور: «المقصود من ذلك التشبيه لهويل القتل، وليس المقصود أنه قد قتل الناس جميعاً، ألا ترى أنه قابل للعفو من خصوص أولياء الدم دون بقية الناس» (١).

وإنما «خص بني إسرائيل بالذكر – وقد تقدمتهم أمم قبلهم كان قتل النفس فيهم محظوراً – لأهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل النفس مكتوباً وكان قبل ذلك قولاً مطلقاً، فغلظ الأمر على بني إسرائيل بالكتاب بحسب طغياهم وسفكهم الدماء»، كذا ذكره القرطبي في تأويله للآية (٢).

ومهما يكن من أمر فالمقصود من الإخبار بما كتب على بني إسرائيل بيان للمسلمين أن حكم القصاص شرع سالف ومراد لله قديم، إذ في معرفة تاريخ الشرائع تبصرة للمتفقهين وتطميناً لنفوس المخاطبين وإزالة لما عسى أن يعترض من الشبه في أحكام خفيت مصالحها كمشروعية القصاص، فإنه قد يبدو للأنظار القاصرة أنه مداواة بمثل الداء المتداوى منه، حتى دعا ذلك الاشتباه بعض الأمم إلى إبطال حكم القصاص وهي غفلة دق مسلكها، فقد حبلت النفوس على حب البقاء وعلى حب إرضاء القوة الغضبية، فإذا علم عند الغضب أنه إذا قتل فحزاؤه القتل ارتدع، وإذا طمع في أن يكون الجزاء دون القتل أقدم على إرضاء قوته الغضبية ثم علل نفسه بأن ما دون القصاص يمكن الصبر عليه والتفادي منه، وقد كثر ذلك عند العرب وشاع في أقوالهم وأعمالهم، لذا جاء قوله تعالىت حكمته: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّا مَا ذا حاء قوله العالى المناء القواء العَلَا المناء العرب وشاع في أقوالهم وأعمالهم، لذا جاء قوله العالية المناء العرب وشاع في أقوالهم وأعمالهم، لذا جاء قوله العالى المناء العرب وشاع في أقوالهم وأعمالهم، لذا جاء قوله البقرة العرب وشاع في أقوالهم وأعمالهم، لذا جاء قوله العالمة المناء العرب وشاع في أقوالهم وأعمالهم، لذا جاء قوله العرب وشاع في ألله أله المناء العرب وشاع في ألله أله المناء العرب وشاع في أله أله المناء العرب وشاع في أله أله أله المناء العرب وشاع في أله أله المناء العرب وشاء في أله أله المناء العرب وشاء في أله أله أله المناء العرب وشاء في أله أله أله المناء العرب وشاء في أله أله المناء العرب وشاء في أله أله أله المناء العرب وشاء العرب و أله أله أله المناء العرب والمناء العرب والمناء العرب والمناء العرب والمناء العرب والمناء المناء العرب والمناء ال

ومعنى التشبيه في قوله: ﴿ فَكَأَنَّهَا آلَتُهَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ ، حث جميع الأمم

<sup>(</sup>١) التحرير ٦/ ١٧٨ بحلد ٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ٣/ ٢٢٤٢، وينظر: التحرير للطاهر ٦/ ١٧٦ مجلد ٤.

على تعقب قاتل النفس وأخذه أينما ثقف والامتناع عن إيوائه أو الستر عليه كلِّ حسب مقدرته وبقدر بسطة يده في الأرض .. ولك أن تجعل المقصد من التشبيه، توجيه حكم القصاص وحقيته وأنه منظور فيه لحق المقتول بحيث لو تمكن لما رضي إلا بجزاء قاتله بمثل جرمه، فلا يتعجب أحد حينذاك من حكم القصاص قائلاً: كيف نصلح العالم بمثل ما فسد به وكيف نداوي الداء بداء آخر، فبين لهم أن قاتل النفس عند ولي المقتول كأنما قتل الناس جميعاً، ومن اهتم باستنقاذها والذب عنها فكأنما أحيا الناس جميعاً(۱).

وعلى غرار ما صح من تعلق الجار والمجرور بما قبله وبما بعده في قوله فيما مضى في أَجْلِ ذَلِكَ في.. فقد صح تعلقهما في قوله تعالى: في من الآية الكريمة في حق المسشركين: وتركه من يعرضُون عَليتها خَشِعِينَ مِن الذَّلِ يَنظُرُونَ مِن طَرَفٍ خَفِي الشورى: ٤٠] بما سبقهما وبما لحقهما، فقد « اختلف في قوله: (مرن الذل) بماذا تعلق؟، فإن علق بر خَشِعِينَ في كأنك قلت: (مرن الذل خاشعين)، كان الوقف على في ألذُلِ في .. وإن علقته بر في كأنك قلت: من الذل ينظرون، كان الوقف على خَشِعِينَ في مُن الذُلِ الله على خَشِعِينَ في مُن الذُلِ يَنظُرُونَ في التقديرين كاف » (١٠).

بيد أن الأول – على حد ما ذكر الآلوسي – أظهر، وتعلقه بما ظهر وترجح يغني عن تعلقه به، و(مِنَ) في قول ه: يغني عن تعلقه به، و(مِنَ) في قول ه: ﴿ مِنَ ٱلذُّلِّ ﴾ على هذا الوجه للتعليل، فهي على معنى: خاشعين خشوعاً ناشئاً

<sup>(</sup>١) ينظر التحرير ٦/ ١٧٨ مجلد ٤.

<sup>(</sup>٢) المنار وبمامشه المقصد ص ٣٤٧.

عن الذل، وليس لتعظيم الله ولا للاعتراف له بالعبودية لأن ذلك الاعتقاد لم يكن من شألهم في الدنيا، وجملة: ﴿ يَنْظُرُونَ مِن طَرَفٍ خَفِيٍ ﴾ على ما تقرر من شأن إساغة الوقوف على ﴿ مِنَ ٱلذُّلِ ﴾، جملة مستأنفة .. ومن غير ما تقرر هي في موضع الحال من ضمير (خاشعين)، لأن النظر من طرف خفي حالة للخاشع الذليل (١) .. وقريب من هذا المعنى قول النابغة يصف سبايا:

ينظُرن شزْراً إلى من جاء عن عُرُض بأوجه منكِراتِ الرقِّ أحرارِ وقول جرير:

فغض الطرف إنك من نصير فلا كعباً بلغت ولا كلاباً ويطلق الطرف ويراد به على ما هو الأصل فيه، تحريك حفن العين، ويطلق ويراد به العضو وهو العين كما هنا فيكون من باب تسمية الشيء بفعله، ولذا لا يشي ولا يجمع، ومنه قوله تعالى: ﴿لا يَرْتَدُ إلَيْهِمُ طَرَفْهُمْ .. ﴾ [ابراهيم:٣٤] .. ووصفه في هذه الآية بـ ﴿خَفِي ﴾ يقتضي أنه إنما أريد به هنا حركة العين، فهم من هول ما يرونه من العذاب ينظرون نظراً خفياً أشبه ما يكون . عسارقة النظر لا حدة فيه، كما أهم للروع الذي يصيبهم من هذا العذاب يحجمون عن مساهدته، ويبعثهم ما في الإنسان من حب الاطلاع على أن يتطلعوا لما يساقون إليه كحال الهارب الخائف من يتبعه، فتراه يمعن في الجري ويلتفت وراءه الفينة بعد الفينة لينظر هل اقترب منه الذي يجري وراءه، وهو في التفاته إلى تلك المكاره ولكونه منكس الرأس لا يقدر أن يفتح أجفانه عليها ويملأ عينيه منها كما يفعل من نظره الحاب، لكن حب الاطلاع مع كل ذلك يغالبه.

<sup>(</sup>١) والمقصود تصوير مآلهم وحالتهم الفظيعة، وعلى هذا الأحير لا وقف على أيِّ لتعلق الكلام بعضه ببعض.

وحذف مفعول ﴿ يَنظُرُونَ ﴾ للتعميم لصحة حمل المعنى على (ينظرون العذاب) و(ينظرون أهوال الحشر) و(ينظرون نعيم المؤمنين)، فهم ينظرون إلى كل ذلك نظراً منبعثاً من حركة الجفن الخفية، ف(من) مع قوله: ﴿ مِن طَرْفِ خَفِيّ ﴾ للابتداء المحازي، أو هي بمعنى الباء والتقدير: ينظرون بطرف ضعيف منكسر من الذل والخوف.

والنكتة في بناء الفعل ﴿ يُعْرَضُونَ ﴾ في صدر الآية للمجهول، الإيذان بأن المقصود حصول الفعل لا تعيين فاعله .. والذين يعرضون الكافرين على النار هم الملائكة كما دلت عليه آيات أخرى .. والضمير في ﴿ عَلَيْهَا ﴾ عائد إلى العذاب بتأويل أنه النار لكولها عذاهم، أو جهنم المعلومة من المقام .. ولا يَسرِد أن الخشوع محمود فكيف يكون مظهراً من مظاهر الذل والمهانة، لأنه يطلق ويراد به التطامن وأثر انكسار النفس من استسلام واستكانة، فيكون للمخافة وللمهابة وللطاعة وللعجز عن المقاومة، ومراده في هذه الآية ما يبدو عليهم من أثر المذلة والمخافة (") .. وإنما أفاده ودل عليه قوله بعد: ﴿ مِنَ ٱلذُلِّ ﴾، احترازاً - كما ألحنا عن الخشوع المحمود و« لأهم عُرّفوا إذ ذاك ذنوهم وانكشفت لهم عظمة من عصوه» (").

# رابعاً: البدء بـــ(في) مع مدخولها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المعنى:

و في قول الله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنِهِ اللَّهِ عَالَى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ اللَّهُ الْمُعْرِمِينَ اللَّهُ مَا سَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ ﴾ [المدثر:٣٨-٤٤] ، نص صاحب نهاية القــول

<sup>(</sup>١) ينظر روح المعاني ٢٥/ ٧٨ مجلد١٤ والتحرير٢٥/ ١٢٧ بحلد١٠.

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ٦/ ٦٤٤.

المفيد كما نصت طبعات المصحف العراقية والباكستانية على مراقبة قوله: ﴿ أَصَّكُ الْمِينِ ﴾ لقوله تعالى: ﴿ فِي جَنَّتِ ﴾ . . ولازم ذلك جواز الوقف على قوله: ﴿ فِي جَنَّتِ ﴾ والبدء من ثم ب ﴿ يَسَالَهُ لُونَ ﴾ ، والبدء كذلك بشبه الجملة والوقوف على رأس الآية قبلها، وفي إشارة لافتة لما يحمله ذلك من معان ثرية يقول أبو البقاء العكبري: «قوله تعالى: ﴿ فِي جَنَّتِ ﴾ يجوز أن يكون حالاً من ﴿ أَصَّكُ الْمِينِ ﴾ ، وأن يكون حالاً من الضمير في ﴿ يَسَاءَلُونَ ﴾ ﴾ (١) . . وتعني عبارته تلك الموجزة أنه عيث ساغ الوقف على (في جنات) حسن جعلها حالاً من ﴿ أَصُّكُ ٱلْمِينِ ﴾ ليتم وصل الحال بصاحبه الذي تقدم، وحيث ساغ البدء بقوله: ﴿ فِي جَنَّتِ ﴾ يحسن لنفس العلة السابقة أن يكون شبه الجملة حالاً من الضمير في قوله ﴿ يَسَاءَلُونَ ﴾ الذي تأخر عنه، حيث التعلق اللفظي.

وفي إلماعة لترحيح هذا الأحير يقول الأشموني: «﴿رَهِينَةٌ ﴾ الأولى وصله بما بعده، ﴿أَصُّحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴾ تام ورأس آية أيضاً، ثم تبتدئ ﴿ فِي جَنَّتِ ﴾، فالاستثناء متصل إذ المراد بهم المسلمون المخلصون، أو منقطع والمراد بهم الأطفال أو الملائكة» (٢).

ويفاد مما ذكره أن الذي حدا بجل أهل العلم لأن يقولوا بترجيح البدء بسؤفي جَنَّتٍ هو يجعلونه الأولى لديهم ، ما بين المستثنى والمستثنى منه أيضاً من تعلق لفظي أياً ما كان نوع الاستثناء ، وكذا كون ما قبلها رأس آية ، إذ ذاك حملى نحو ما سبق أن ذكرنا – ما أطلق عليه علماء الوقف وأسموه بوقوف السنة.

<sup>(</sup>١) إملاء ما من به الرحمن ص ٥٦٩.

<sup>(</sup>٢) المنارص ٤٠٩.

ولا يخفى ما في هذا وذاك من بلاغة يتسع لها المعنى وينتظمها السسياق ويتناغم معها نظم الذكر الحكيم، ولتفصيل ذلك نقول: لئن جاز عند البدء ب ﴿ يَسَاءَ أُونَ ﴾ ألا يكون التفاعل من الجانبين، بألا يكون المراد بالتـساؤل أن يسأل أصحاب اليمين بعضهم بعضاً عما كان عليه كل واحد منهم سائلاً ومسئولاً عنه، فتخرج من ثم صيغة التفاعل عما وضعت له في الأصل من دلالة على صدور الفعل عن المتعدي ووقوعه عليه معاً بحيث يكون كل واحد من ذلك فاعلاً مفعولاً معاً كما في قولك: (تشاتم القوم) أي شتم كل واحد منهم الآخر، فيكون معنى الآية على ذلك: يسألون المحرمين عن أحوالهم وعن سبب حصولهم في سقر، فغير إلى ما في النظم الجليل وقيل ﴿ يَسَاءَ نُونَ ﴾..ففي البدء بما ترجح يصح أن يجعل شبه الجملة ﴿ فِ جَنَّتٍ ﴾ حبر مبتدأ محذوف وأن يكون التنوين للتعظيم، والجملة استئناف بياني لمضمون جملة الاستثناء وقـع جواباً عن سؤال أملاه ما سبقه من استثناء أصحاب اليمين، كأنه قيل: ما بالهم؟ فقيل: هم في حنات لا يكتنه كنهها ولا يدرك وصفها، وهذا وجه آخر يمكن حمل المعنى عليه إضافة لما سبق ذكره من جعل شبه الجملة حالاً من الضمير المتأخر عنه في ﴿يَسَاءَلُونَ ﴾، وإنما قدم الحال ثمة للاعتناء وأيضا لرعايــة الفاصلة، وحوز بعضهم أن يكون شبه الجملة على ما ترجح من هذا الوقف ظرفاً للتساؤل، و ﴿ يَسَادَنُونَ ﴾ هي الحال من ﴿ أَصْخَبَ ٱلْيَعِينِ ﴾ (١). غير أن الوقف حينذاك - حيث التعلق اللفظي - يكون حسناً.

والقول بأن «الوقف على قوله: ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ ﴾، والابتداء ﴿ وَفِي

<sup>(</sup>١) ينظر روح المعاني ٢٩/ ٢٢٧ بحلد ١٦ والكشاف ١/ ٤٩٣ والدر المصون ١/ ٥٥٥.

ٱلْأَرْضُ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ [الأنعام: ٣] .. تعنت وتعسف لا فائدة فيه فينبغي بحنبه لأنه محض تقليد، وعلم العقل لا يعمل به إلا إذا وافق النقل» - وهو ما ذكره ابن الجزري في النشر ونقله عنه صاحب الثغر الباسم وصاحب نهاية القول المفيد (۱) - وكذا التعليل لذلك بد أنه سبحانه معبود في السموات وفي الأرض ويعلم ما في السماء والأرض فلا احتصاص لإحدى الصفتين بأحد الظرفين» (۱)، فيه نظر.

ذلك أن العلة المذكورة التي نص عليها أبو البقاء العكبري والتي يسسوغ معها حمل قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ على الاستئناف، والوقوف من ثم على قوله: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ لكونه سبحانه المعبود فيهما، أو لأن الجار والمحسرور فيهما « متعلق بالكون المستفاد من جملة القصر (٣) أو بما في ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ﴾ من معنى الانفراد بالإلهية، كما يقول من يذكر جواداً ثم يقول: هو حاتم في العرب، وهذا لقصد التنصيص على أنه لا يسشاركه أحد في صفاته في الكائنات كلها» (٤). ليست بمانعة من جواز الوقف على قوله: ﴿ فِي ٱلسَّمَونَ ﴾ لكون ذلك الوقف يتفق مع القواعد الكلية للقرآن والحديث ولمعتقد أهل السنة والجماعة وليس كما ادعى ابن الجزري من اصطدامه مع عقل أو نقل، فقد تضافرت كلمة

<sup>(</sup>١) ينظر نماية القول المفيد للشيخ محمد مكي ص ١٧١، ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) إملاء ما من به الرحمن للعكبري ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) والكلام حينئذ من التشبيه البليغ أو كناية على رأي من لا يشترط جواز المعنى الأصلي أو استعارة تمثيلية بأن شبهت الحالة التي حصلت من إحاطة علمه سبحانه وتعالى بالسموات والأرض وبما فيهما بحالة بصير تمكن في مكان ينظره وما فيه، والجامع بينهما حضور ذلك عنده، وجوز أن يكون محازاً مرسلاً باستعماله في لازم معناه" كذا ذكره الآلوسي.

<sup>(</sup>٤) التحرير ٧/ ١٣٣ مجلد ٤ وينظر روح المعاني ٧/ ١٢٩ مجلد ٥.

سلف الأمة الصالح على أن تعالى بذاته في السموات، وبعلمه فيهما.

ومما جاء من أقوالهم المعضدة لهذا قول شيخ الحنابلة الإمام الزاهد أبي عبد الله بن بطة في كتابه (الإبانة) تحت عنوان: (باب الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه) فيما نصه: « أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، فأما قوله: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ مَا لَهُ عَلَى عَرْشُهُ فَوَى كَمَا قالت العلماء: علمه» (١).

وهذا ما حفز الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) وذلك في كتابه (العلو للعلي الغفار) وفي معرض نقله لما ورد عن أبي الحسن على بن مهدي تلميذ الإمام أبي الحسن الأشعري، لأن يقول: «إن قيل: فما تقولون في قوله: ﴿ عَلَمُ مَن فِي السّمَاءِ . ﴾ [اللك: ١٦] ؟ قيل له: معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش كما قال: ﴿ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ . . ﴾ [التوبة: ٢] أي على الأرض، وقال: ﴿ وَهُوَ طَلَى الْعَرْشُ كَمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ . . ﴾ [طه: ٧١] . فإن قيل: فما تقولون في قوله: ﴿ وَهُوَ السّمَنوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ؟، قيل له: إن بعض القراء يجعل الوقف في ﴿ السّمَنوَتِ ﴾ ثم يبتدئ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ ﴾ ، وكيفما كان فلو أن قائلاً قال: فلان بالشام والعراق ملك، لدل على أن ملكه بالشام والعراق، لا أن ذاته فيهما» (٢٠).

فقد وضح من خلال ما نقلناه عن خيرة أهل العلم، صحة قول القائلين بجواز الوقف على قوله: ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وصحة البدء بها، بل وأن في البدء بها ترسيخ لما انعقد عليه إجماع الأمة وانعقدت عليه قلوبهم .. هذا وفي إعراب

1 7 9

<sup>(</sup>١) الإبانة لابن بطة ٢٠٧، وينظر: ٢٣٨ ، كما ينظر: العلو للذهبي ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) العلو للذهبي ص ١٦٩.

النسق الكريم في هذه الآية المحكمة أقوال عديدة لما يتعلق بإعراب شبهي الجملة فيها، وقد اقتصرنا من ذلك على ما اختص به الحديث هنا وتحقق منه المراد من إساغة البدء بقوله عز من قائل: ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ والوقف عليه، ووقفنا على ما أضفاه ذلك من ثراء في المعنى بل واتساع في إتمام الفائدة.

هذا وقد أغرب الأشموني حين ذكر أن ضمن ما يمكن حمل المعين عليه ويدخل في أوجه الإعراب ويحسن معه الوقف على ﴿ وَهُوَ اللّهُ ﴾ : «جعل (هو) ضمير عائد على ﴿ اللّهُ ﴾ وما بعده خبره، وجعل قوله: ﴿ فِي السّمَواتِ وَفِي اللّارض » أي يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرض » (١)، لكون عبارته موهمة ومشتماً منها القول بإنكار أنه سبحانه في السماء وعلمه مع استوائه على عرشه بكل مكان وهو ما استقر عليه معتقد أهل السنة، ولكون الخطاب في الآية موجهاً لبني البشر القاطنين في الأرض لا في السموات، اللهم إلا إذا وسع الدائرة وعمم الخطاب فجعله بحيث يشمل الملائكة .. ولكن يعكر عليه حتى على القول بالشمول أن في ذلك من التعسف والخروج عما يقتضيه ظاهر السياق وفوات المناسبة والارتباط ما لا يخفى.

كما لا صحة لقياسه هذه الآية على قوله تعالى: ﴿ اَلْمَهُ لَيُّهِ الَّذِي آَنَزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبُ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا ۚ ﴿ قَيْمًا .. ﴾ [الكهف:١٠] على تقدير: أنزل على عبده الكتاب قيماً و لم يجعل له عوجاً، لاختلاف أمر التقديم والتأخير فيما بينهما ولوجود الفارق إذ يستقيم المعني معهما في آية الكهف ولا يستقيم في آية الأنعام كما أوضحنا .. ولازم قول الأشموني عدم البدء أو الوقف على

<sup>(</sup>١) المنار ص ١٢٧.

قوله: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ لتعلقه - وكذا قوله: ﴿ فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ - بالفعل الذي وليهما، كما تشير إلى ذلك عبارته بأنه « ليس بوقف - يعني على ﴿ وَهُو َاللّهُ ﴾ - إن جعلت الجملة - يعني جملة ﴿ يَعْلَمُ ﴾ - خبراً ثانياً أو جعلت هي الخبر و ﴿ ٱللّهُ ﴾ بدل، أو جعل ضمير هو ضمير الشأن وما بعده مبتدأ وخبره يعلم » (١).

وقد فطن الطاهر ابن عاشور لبعض ما أخذته هنا على الأشموني، وأوضح أنه « لا يجوز تعليق في السّمَونِ وَفي اللّرَضِ ﴾ بالفعل في قوله: ﴿ يَعَلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ ﴾ لأن سر الناس وجهرهم وكسبهم حاصل في الأرض خاصة دون السماوات، فمن قدر ذلك فقد أخطأ خطأ خفياً» (٢)، ومن ثم صح له أن يجعل «قوله: ﴿ يَعَلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ ﴾ جملة مقررة لمعنى جملة ﴿ وَهُو اللّهُ ﴾ »، وأن يعلل بالتالي لما ذهب إليه بقوله: « ولذلك فصلت لأنما تنزل منها منزلة التوكيد لأن انفراده بالإلهية في السموات وفي الأرض مما يقتضي علمه بأحوال الموجودات الأرضية»، لكن ذلك يكون بالطبع لدى الوقف على ﴿ وَفِي اللّرَضِي ﴾ وهو كما الأرضية»، لكن ذلك يكون بالطبع لدى الوقف على ﴿ وَفِي اللّرَضِي ﴾ وهو كما أن علمه دليل عموم العلم، وفي ذكر الجهر استيعاب نوعي الأقوال ، والمراد بسر مَا تَكْسِبُونَ ﴾ في قوله بعد: ﴿ وَيَعَلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ جميع الاعتقادات والأعمال من خير وشر، فهو تعريض بالوعد والوعيد، وتخصيص ذلك بالذكر مع اندراجه فيما تقدم على تقدير تعميم السر والجهر، لإظهار كمال الاعتناء به لأنه مدار فلك الخزاء ، وهو السر في إعادة ﴿ يَعَلَمُ ﴾ ، وعلى التغاير بين المتعاطفين يكون فلك الخزاء ، وهو السر في إعادة ﴿ يَعَلَمُ ﴾ ، وعلى التغاير بين المتعاطفين يكون

<sup>(</sup>١) المنار ص ١٢٨ ، وينظر: البحر المحيط في تفسير الآية.

<sup>(</sup>٢) التحرير ٧/ ١٣٣ مجلد ٤.

العلم هنا عبارة عن حزائه وإبقائه على معناه المتبادر إلى الذهن.

والخطاب في الآية لجميع السامعين فيدخل فيه الكافرون من باب أولى لكونهم المقصود الأول من هذا الخطاب لأنه بالنسبة إليهم تعليم وإيقاظ، كما يدخل فيه أيضاً المؤمنون لأنه لهم تذكير» (١)، وذلك بعض ما يكتنفه سياق الآية من نكات بلاغية، وإلا فالحديث عن تفصيل ذلك لا يقف عند حد، وحسب هذه الدراسة أن تشير إلى ضرورة أن تكون وجوه البلاغة حاضرة في أذهان أرباب الوقوف حتى يجتنى من ذلك ثمرة التدبر التي بها ينال المؤمن ثوابه من سماع أو قراءة كتاب الله العزيز على النحو المأمول أو يشير إلى أن معرفة ذلك لازم لمواضع هذا اللون من الوقف على وجه أحص.

<sup>(</sup>١) ينظر السابق ، وينظر: روح المعاني ٧/ ١٣٢ مجلد ٥.

#### الخاتهـة

هكذا ندرك من خلال هذه الصور التي سنح بتحليلها والوقوف على بعض أسرارها الوقت والمقام وهي في مجموعها غيض من فيض وقليل من كثير .. ندرك ما تحققه المعانقة بحق ، من لهاية البلاغة وكمال الإعجاز، ومن غاية الاختصار وجمال الإيجاز، وكيف عد كل وقف استلزمته واقتضته تلك المعانقة . عثابة الآية، وأن لو جعلت دلالة كل وقف على حدة لكان في ذلك من التطويل والإطناب ما لا يخفى.

ومما ينبغي التنبه إليه - بعد أن اتضح لنا واحد من معالم الثراء في المعنى ولمون من ألوان التوسع في الأداء - أن نشير إلى أن ثمة ألواناً وصوراً أخرى من وقوف التعانق تصب في الإطار نفسه، وأن تيك الألوان والصور تحتاج إلى أن نكشف عنها في مستقبل الأيام بمشيئة الله إن كان في العمر بقية وساعة أن يأذن .. وما ذلك إلا سعياً في استكمال هذا العمل الجليل وأملاً في إبراز المزيد مما زحر به كتاب الله تعالى من كنوز وأسرار ذاك النبع الفياض بكل معاني الحسن والبهاء، والثري بجميع آيات الشرف والسناء.

وليس ذلك بالشأن العجيب ولا بالأمر الغريب على هذا الكتاب العزيـز الذي أشبه النظم وليس بالنظم وضاهى النثر وليس بنثر، فأخذ - لأجل أسلوبه الفريد ذاك - بالألباب وجلب في صفه القلوب وجذب إليه العقول .. والـذي فتح باباً حديداً في الأسلوب البياني والخطابي الفصيح هشت له النفوس وطربت منه القلوب وطابت به الأرواح.

ويبقى القول بأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاستقصاء والتعرف على

تكشف عن أسراره ومواطن إعجازه، لتقف من ثم على أوجه بيانه وبلاغته. والله نسأل أن يجعلنا أهلاً لتحقيق ذلك أو شيء منه، أو أن يقيض مـن يقوم بهذه المهام الجسام، وهو سبحانه الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

## أهم مراجع البحث

- ١- الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي، دار مصر للطباعة.
- ٢- إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس، تحقيق: د.غازي ط لجنة التراث بالعراق ١٩٧٧م.
- ٣- أمالي السهيلي لأبي القاسم عبد الرحمن الأندلسي، تحقيق: محمد البنا، ط دار السعادة.
  - ٤- إملاء ما من به الرحمن لأبي البقاء عبد الله العكبري، دار الفكر المصرية ١٩٩٣م.
    - ٥- إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكرالأنباري، من مطبوعات مجمع اللغة بدمشق.
      - ٦- البحر المحيط لأبي حيان، مطبعة النصر الحديث بالرياض.
- ٧- البرهان في علوم القرآن للزركشي، ت أبو الفضل إبراهيم، دار الجليل بيروت ١٩٨٨م.
- ٨- بصائر ذوى التمييز للفيروبادي، تحقيق الطحاوي ، ط المجلس الأعلى بالأزهر سنة ١٤٢١.
  - ٩- البيان في غريب القرآن لابن الأنباري ط٤ دار الكاتب للطباعة سنة ١٣٨٩.
    - ١ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك، ط وزارة الثقافة لسنة ١٣٨٧.
      - 11-تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع.
  - 17-تفسير أبي السعود للعمادي، دار إحياء التراث العربي بيروت ط٢، ١٩٩٠م.
  - **١٣ –تفسير غرائب القرآن** للنيسابوري على هامش الطبري، دار المعرفة ١٩٩٢م.
  - 12-تفسير القرآن العظيم لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير، مكتبة مصر بالفجالة.
    - ١ تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ط٣، دار الغد العربي ١٩٨٩م.
    - 17-جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري، دار المعرفة بيروت ١٩٩٢م.
  - 1٧-الجني الداني في حروف المعاني للمرادي ط١، دار الكتب العلمية بيروت سنة ١٤١٣.
  - 1/-حاشية الشهاب للخفاجي تحقيق: المهدي ط١، دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٧م.
    - 19-الدر المصون للسمين الحلبي ، تحقيق: د. أحمد الخراط دار القلم دمشق ١٩٨٦م.
  - ٢-دراسات الأسلوب القرآن الكريم د. عضيمة ط١ لسنة ١٣٩٢ مطبعة دار السعادة.
  - ٢١-رصف المباني للمالقي، تحقيق د .الخراط من مطبوعات مجمع اللغة بدمشق سنة ١٣٩٥.
    - ٢٢ روح المعانى لأبي الفضل شهاب السيد محمود الآلوسي، دار الفكر ١٩٩٧م.
    - ٣٣ شرح جمل الزجاجي لابن عصفور، ط لجنة إحياء التراث بوزارة الأوقاف العراقية.
      - ٢٢-شوح الرضي على الكافية، تحقيق: يوسف حسن عمر لسنة ١٣٩٨.

- 70-شوح طيبة النشو للنويري، ط لجنة إحياء التراث بمجمع البحوث بالأزهر ١٤٠٦.
- ٢٦-شوح (كلا) و(بلي) و(نعم) للقيسي، تحقيق: فرحات، ط دار التراث بيروت سنة ١٩٨٣م.
  - ٧٧-الصاحبي في فقه اللغة العربية لابن فارس، ط الهيئة العامة لقصور الثقافة سنة ٢٠٠٣م.
- ٢٨-علل الوقوف لابن طيفور السجاوندي، تحقيق: العبدي مكتبة الرشد بالرياض ط١٩٩٤م.
  - ٢٩ العلو للعلى الغفار للذهبي ط٢، ١٣٨٨ المكتبة السلفية لمحمد الكتبي بالمدينة المنورة.
    - ٣- الفريد في إعراب القرآن الجيد للهمذاني، ط١ دار الثقافة بقطر ١٩٩١م.
    - ٣١ -قضايا التركيب في لغة العرب د. محمد سعد ط١ سنة ١٣٩٩ دار التوفيقية.
  - ٣٢-الكافية في النحو لابن الحاجب بشرح الاستراباذي، ط دار الكتب العلمية بيروت.
    - ٣٣-الكتاب لسيبويه، تحقيق: د. عبد السلام هارون ط مكتبة الخانجي سنة ١٤١٢.
      - ٣٤-الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري، دار الفكر ط١، ٩٩٧م.
        - **٣٥-لسان العرب** لابن المنظور، دار المعارف المصرية.
  - ٣٦-المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي، تحقيق: المجمع العلمي بفاس، مكتبة ابن تيمية ١٩٩٢م.
    - ٣٧ معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء لمحمود خليل المصري، ط الشمرلي.
      - ٣٨-معاني القرآن للفراء، الهيئة المصرية العامة للكتاب ط٢، ١٩٨٠م.
      - ٣٩-معاني القرآن وإعرابه للزجاج .ط١ عالم الكتب بيروت ١٩٨٨م.
    - ٤ مغنى اللبيب لجمال الدين بن هشام الأنصاري، دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي.
      - 13-مفاتيح الغيب للإمام فخر الرازي ط١، دار الغد العربي بمصر ١٩٩١م.
      - ٢٤ المقتطف من عيون التفاسير لمصطفى المنصوري ، ط٢ دار القلم دمشق ١٩٩٦م.
      - ٤٣-المقصد لتلخيص ما في المرشد لزكريا الأنصاري مطبوع بمامش منار الهدى، الحلبي.
        - ٤٤ المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو عثمان بن سعيد الدان.
    - ٤٥-منار الهدى في بيان الوقف والابتداء لأحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشمون، ط الحلبي.
      - ٤٦ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي، دار الكتب العلمية ط١ سنة ١٤١٥.
        - ٤٧-نماية القول المفيد في علم التجويد لمحمد مكى نصر،ط الحلبي ١٣٤٩.
        - **٤٨-همع الهوامع للسيوطي،** ط دار البحوث العلمية بالكويت سنة ١٣٩٩.

| الموضوع الصفح                                                                                   | الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| قدمة                                                                                            | ۸.     |
| المبحث الأول (بلي) دلالتها وأثر الوقف عليها والبدء بما في إثراء المعنى                          |        |
| ولاً: أصل (بلي) واستعمالاتما                                                                    | ٨٥     |
| انياً: أثر الوقف على (بلي) والبدء بما في إثراء المعنى                                           | ٨٦     |
| ١ – (بلي) بين الاستئناف بما والاستئناف بجملة الشرط ونماذج للتطبيق ٨٦                            | ٨٦     |
| ٢ – (بلي) بين الاستئناف بما وبما يترجح أو يغلب عليه التعلق اللفظي ٩٥                            | 90     |
| ٣- (بلي) بين الاستئناف وما يترجح أو يغلب عليه التعلق المعنوي                                    | 1.7    |
| المبحث الثاني: دلالة (كلا) وأثر البدء بها والوقف عليها في إثراء المعنى واتساعه                  |        |
| ولاً: دلالة (كلا) في اصطلاح النحاة من حيث اللفظ والمعنى                                         | 1.9    |
| انياً: الوقوف على (كلا) والبدء بما وأثر ذلك في اتساع المعنى                                     | ١١٣    |
| المبحث الثالث :أثر البدء بـــ(الكاف) الجارة مع مدخولها والوقف عليهما في إثراء المعنى            |        |
| ولاً: الوحوه الإعرابية للكاف المقترنة باسم الإشارة البعيد وأوجه دلالتها ١٢٨                     | ١٢٨    |
| انياً: أثر البدء بالكاف المقترنة باسم الإشارة للبعيد، والوقف عليهما في إثراء المعني واتساعه ١٣٣ | ١٣٣    |
| الثاً: أثر البدء بالكاف المقترنة بغير اسم الإشارة والوقف عليهما في إثراء المعني ١٤٧             | ١٤٧    |
| المبحث الرابع: أثر البدء أو الوقف على الباء و(على) و(مِن) و(في) ومدخولاتـــها في                |        |
| إثراء المعنى                                                                                    |        |
| ولاً: البدء بالباء مع مدخولها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المعني ١٥٤                        | 108    |
| انياً: البدء بـــ(على) مع مدخولها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المعني                        | ١٦٣    |
| الثاً: البدء بـــ(من) مع مدخولها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المعني                         | ٨٢١    |
| ابعاً: البدء بـــ(في) مع مدحولها والوقف عليهما وأثر ذلك في اتساع المعني                         | 1 70   |
| لحاتمــة                                                                                        | 1 \ 7  |
| هم مراجع البحث                                                                                  | ١٨٤    |